

3,10.63 Mantes

### من تراث العرب والاسلام

الغرالي

فَقِيْهًا وَفَيْلُسِوُفَ وَمُتَصِوِفًا

الدكوركسارامات مدرس التاريخ الاسلامي

كلية التربية \_ جامعة بغداد

ساعدت جامعة بغداد على نشره

مطبعة الارشاد \_ بغداد 1974/9/44



## من تراث العرب والاسلام

الغرالي

فَقِيْهًا وَفَيْلُسِوُفَ وَمُتَصِوَفًا

الكوركسيزامات

مدرس التاريخ الاسلامي كلية التربية \_ جامعة بغداد

ساعدت جامعة بغداد على نشره

مطبعة الارشاد \_ بغداد 1974/9/44

893.7G34 JA5

30925 P

ميسه إندازهم الرحيم

« الله لا اله الا مو وعلى الله فليتوكل المؤمنون »

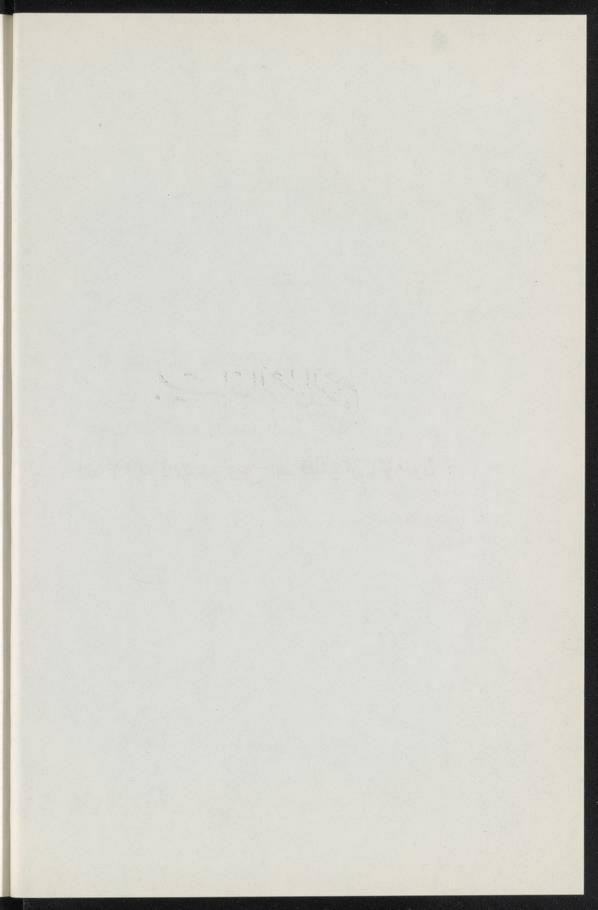

### الاهداء

الى كل مفكر عاشق للعرية ، ورائد للعقيقة ٠٠٠٠ وسالك لنهج البعث العلمي ٠٠٠٠ اقدم مجهودي المتواضع هذا ٠

حسين امين

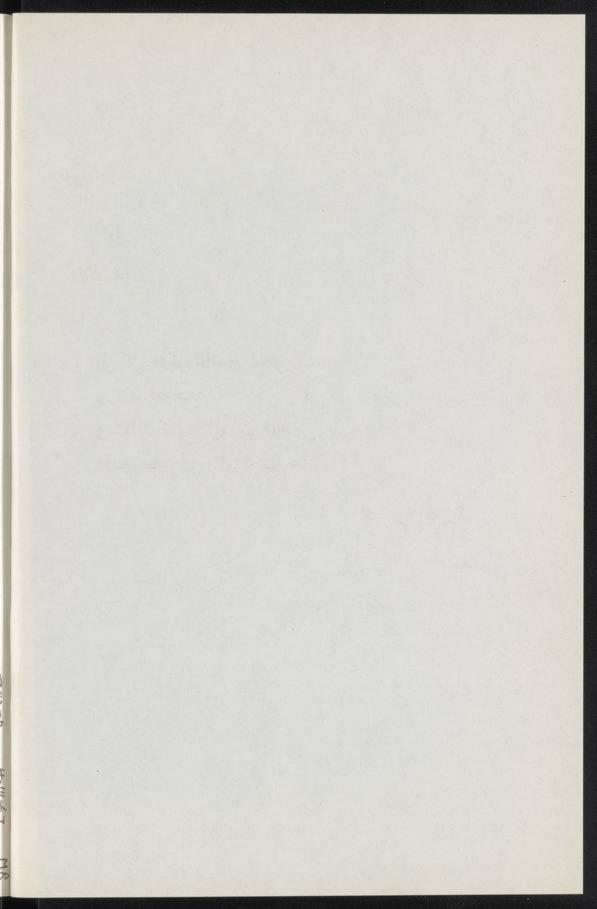

## ثبت المواضيع

| - 1                     | القــدهة          |
|-------------------------|-------------------|
| ٣                       | تعريف بالغزالى    |
| _ 0                     | الفصل الاوا       |
| _ v                     | أ ــ حياته ونشأته |
| - 1                     | ب ـ عصره          |
|                         | ح _ تسميته بالغ   |
| ی ۲۹                    | النصل الثان       |
| - ۲۱                    | ٔ _ حیاته فی بغد  |
|                         | ب – الغزالى فى    |
| ے 17                    | النصل الثال       |
| ، عند الغزالي وي        | _ مراحل الشك      |
| _ 01                    | ب _ عزلته         |
| الاسفة ١٦ _             | ت ــ الغزالى والف |
| _ V1 _ č                | النصل الراب       |
| ى التربية والتعليم ٧٣ _ | _ أراء الغزالى ف  |
|                         |                   |

309258 4-11-67 MB

AY- Y9

17- 14

ب ــ ايامه الاخيرة

الفصل الخامس

117\_ AV

١٠٠- ٨٩

أ \_ تراثه العلمي ب \_ اشهر الدراسات عن الغزالي ومؤلفاته ب \_ اشهر الدراسات عن الغزالي ومؤلفاته

111-111

177

174-174

192-111

المالاحق

كلمة ختامية

المراجع

الفهارس

### مقــدمة الـكتاب

انه لمما يبهجني حقا ان اقدم بين يدى القارى، العربي الكريم مجهودى المتواضع هذا عن مفكر من أكابر مفكرى العرب والاسلام ، كان ذا صدى هائل في الاوساط العلمية في زمانه وبعد زمانه ، وكان له الى ذلك أثر جد كبير في الثقافة الاوربية ، حتى لقد قيل : ان الفيسلوف ديكارت ، استوحى فلسفة الشك من كتبه ولا سيما كتاب المنقذ من الضلال .

وقد نشأ الغزالي على ما هو متعارف عليه ، فقيها واصوليا وفيلسوفا مسلما ، هاجم الفلاسفة وانتقد آراءهم ونظرياتهم ووضع اسس فلسفة جديدة منبثقة من روح الاسلام ومبادئه السامية ، ولقد انعطفت به سبل الحياة وهو في غمرة من بحوثه الفلسفية العميقة نحو العزلة والشك ، وبالتالى افضت به نحو حياة النسك والتصوف .

واذ نسهب الحديث عن هذا العلامة الجهبذ ، نجد انفسنا أمام جوانب متباينة عديدة ، كلها تستحق الدرس والبحث والتدقيق ، ولعل ابرز ما يلفت النظر في سيرة هذا العبقرى الفذ ، انه كان مثلا أعلى للعصامية التي شقت طريقها الى أعلى مدارج السمو العلمي والنفسي معا ، كل ذلك عن طريق العلم وترويض النفس ، وقد اجمعت الآراء في الشرق والغرب على انه كان المدرس الناجح والمربى الناصح ، ويرجع سر نجاحه ، الى منهجه الاكاديمي المنظم في التفكير واسلوبه العلمي الدقيق .

والغزالى ، الى جانب ذلك كله شخصية عالمية طبقت شهرتها الآفاق ، ولقد حاولت فى هذا البحث استقراء نشأته وعنيت بدراسة عصره ، وبيئته من جوانب شتى ، ثم أبننت كيف اختير للتدريس فى المدرسة النظامية ؟ ، وكيف اعتزل منصب التدريس ، هذا لينصرف الى النسك واتباع طريق التصوف مبتغيا السعادة النفسية الكاملة عن هذا السبيل ؟ وان مرحلة الشك عند الغزالى ، لتعكد من اهم مراحل تطور ذهنيته

الجبارة ، كما تعد من أوسع مظاهر تفكيره الفلسفى الحر ، فحاولت جاهدا ابراز هذا الاتجاه قدر المستطاع مع الالمام بنهجه الفلسفى ، كما اوضحت علاقته بالفلاسفة وهجماته العنيفة عليهم ودحضه لبعض نظرياتهم .

ان الغزالي كما هو معروف ، من مشاهير المربين ومن واضعى علم النفس العربي وممن اخصبوا حقل التربية والتعليم بتجاربهم المجدية واختباراتهم النافعة ، لذلك جاء بحثنا لآرائه التربوية قائما على أساس تجريبي واقعى .

وقد عقدنا الفصل الخامس والاخير لبحث تراثه العلمى في الفقه والاصول والاخلاق والفلسفة والتصوف ، والتعرف على أهم الدراسات العلمية التي عنيت بشخصيته ومؤلفاته .

واعقبنا ذلك بملاحق لاخبار وروايات وردت في أهم المخطوطات العربية ، ولبعض البحوث القيمة التي كتبها المعاصرون عن الغزالي •

ولست ازعم اننى بمحاولتى هذه وفئيت الموضوع حقه والممت بالجوانب المتعددة لحياة الامام الغزالى ومناحى تفكيره الخصب ، انما اخترت اتجاهات ومظاهر معينة ، اعتقد انها قد تميط اللثام عن حقيقة الرجل ونهج تفكيره .

ان هذا البحث ليس اكثر من دراسة لشخصية كانت في مقدمة الفقها، أبدا وفي طليعة الفلاسفة ورواد التصوف أبدا

وارجو مخلصا ان اكون قد وفقت الى تحقيق بعض ما استهدفت ، فان اصبت فواجب هدتنى العناية الالهية الى انجازه ، وان وقعت فى سهو او خطأ فما انا الا بشر لم يعصمنى الله عز وجل من عثرات السهو والخطأ ، وانى لادعو الله جل وعلا ، ان يوفقنا فى بحوثنا ويبعدنا عن مظان الهوى ، ولى من حسن ظن القارى، وسعة صدره ما يطمعنى بعفوه ان بدا له منى نقص او تقصير ،

والله الموفق الى نهج السداد ،؟

المؤلف

### تعريف بالغزالي

محمد بن محمد بن احمد الطوسي ، حجة الاسلام الغزالى ، ولد بطوس سنة ٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م ، من اعسال خراسان وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ، وقد تلقن في أوائل عمره الفقه على رجل متصوف هو احمد بن محمد الراذكاني (١) ، وكان منذ طفولته يمتاز بذكاء حاد واستعداد كبير لتقبل العلم وفهمه ، • قدم ينسابور ولازم امام الحرمين أبا المعالي الجويني (١) المتوفي سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ، وجد واجتهد حتى برع في مواضع العلم المختلفة ، فانه بدأ بالفقه والخلاف والاصول ، ثم انتقل الى دراسة علم الكلام ومذاهب المخالفين ، ومن هذا واتجه الى الحكمة أي الفلسفة وانتهى الى دراسة التصوف ثم الى ممارستها عملا • وصنف في كل فن ، كتبا أحسن تأليفها وأجاد وضعها وتنظيمها •

ونال الغزالى حظوة كبيرة من قبل الوزير السلجوقى نظام الملك<sup>(٣)</sup> لما وجد فيه من غزارة العلم وسعة الفهم وولاء تدريس مدرسته النظامية بغداد •

<sup>(</sup>۱) احمد الراذكانى : من كبار الفقهاء فى مدينة طوس ، وكان متصوفا متعبدا ، عني بتعليم محمد الغزالى واخيه احمد ، وتفقيههما الفقه الشافعى واصوله .

<sup>(</sup>٢) الجويني : انظر هامش ص١٣٠

<sup>(</sup>٣) نظام الملك : الحسن بن على بن استحاق بن العباس الطوسى ، ولد سنة ٤٠٨ هـ بنوقان احدى مدن طوس ، وتعلم اثناء طفولته على الشيخ الموفق النيسابورى ، ونشأ محبا للعلم ، مبجلا اصحابه ، مقربا اهل التصوف • واظهر كفاءة كبيرة فنال الوزارة زمنالسلطان الب ارسلان وولده ملكشاه ومن اشهر اعماله بناؤه المدارسالنظامية، وادارته اعمال البلاد بحكمة وحسن دراية • قتل سنة ٤٨٥هـ •

# الفصل الاول

أ ـ حيـاته ونشاته ب ـ عصـر الغـزال ح ـ تسـمية الغـزال

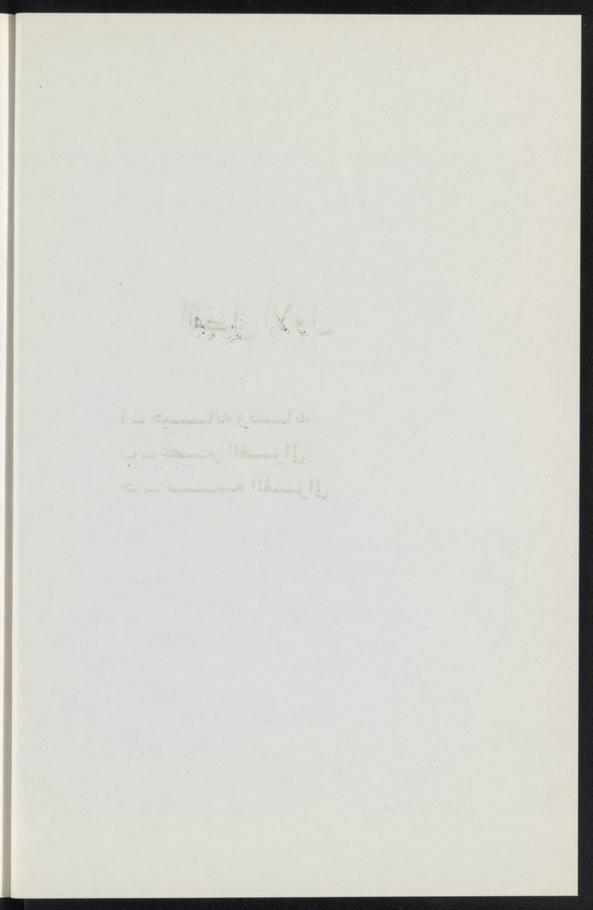

حياته ونشأته

تذكر المصادر التأريخية ان والد الغزالي كان رجلا فقير الحال ولكنه كان مؤمنا صالحا ، كثير التضرع الى الله ويخشى دوما عاقبته ، فتمنى ان ينشى، ولديه نشأة علمية دينية ، ومات وكان الغزالي واخوه احمد لايزالان في مدارج الطفولة ، فتعهدهما رجل صوفي فقير الحال من الاصدقاء الاوفياء لوالدهما ، واصبح هذا الصوفي اشبه بوصى عليهما وصار ينفق على معيشتهما وتربيتهما الى أن نفد ما ترك لهما الوالد ، وكانت وصية والدهما لهذا الرجل الصوفي ان يتعلم ولداه الخط الذي كانت امنيته في الحياة ، وقد نفذ الصوفي وصية صاحبه فتعهد الطفلين بالتربية الحسنة واشرف على تعليمهما وتهذيبهما(۱) ، ولما ضاقت به الحال ، قال لهما : والتجريد بحيث لا مال عدى فاواسيكما واصلح حالكما ، فما لكما الا والتجريد بحيث لا مال عدى فاواسيكما واصلح حالكما ، فما لكما الا قوتكما ، وألى مدرسة فانكما طالبان للفقه فعساه يحصل لكما مقدار

درس الغزالى فى بداية حياته فى مدينة طوس ، على الشيخ احمد ابن محمد الراذكانى ثم رحل الى جرجان وتوسع على يد الامام العلامة ابى القاسم الاسماعيلى<sup>(۲)</sup> ، ويبدو ان دراسة الغزالى فى مدينة جرجان وطوس كانت دراسة قراءة على الاكثر دون الاهتمام بالحفظ ، وقد اورد الشيخ السبكى ، فى طبقات الشافعية ، القصة التسالية : . « وذلك ان بعض

<sup>(</sup>١) السبكي : طبقات الشافعية ص ٤ ص١٠٢

<sup>(</sup>٢) ابو القاسم الاسماعيلى : اسماعيل بن مسعدة بن اسماعيل بن الامام ابن بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلى الجرجاني ، توفى سنة ٤٧٧ه. ومعظم المؤرخين ينقل انه ( ابو نصر الاسماعيلى ) والحال ان ابا نصر الاسماعيلى توفى سنة ٤٠٥هد راجع السبكى حـ٣ ص٣٧٠ .

العيادين (١) قطعوا الطريق على الغزالى واخذوا جميع ما معه وحاول الغزالى ارجاع كتبه \_ التي هاجر في سبيل علومها ومعرفتها \_ والتي كان يحتفظ بها في مخلاة معه ، فضحك رئيس العيادين من قوله ، وقال له : \_ كيف عرفت علمها وقد اخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ وقال الغزالى : ثم امر رئيس العيادين تسليم المخلاة لي • ويروى الغزالى بان لتلك الحادثة اثرها العميق في نفسه ، وقال : \_ هذا مستنطق انطقه الله ليرشدني به في امرى ، فلما وافيت طوس اقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم اتجرد من عملي (٢) •

سافر بعد ذلك الغزالي الى نيسابور ووصلها وهو مزود بالعلم ، ونيسابور من اشهر مدن خراسان ، واشتهرت بعلمائها وادبائها ، وفيها اتصل الامام الغزالي بالاستاذ الكبير ابي المعالى عبدالملك الجويني (٣) ، وكان من اشهر واكبر علماء الشريعة الاسلامية في عصره ، وعرف بامام الحرمين لانه ظل اربع سنوات محترفا التعليم في مكة والمدينة ، واسس له نظام الملك مدرسته العظيمة في نيسابور ومن اشهر طلابه ، الغزالي والكيا الهراسي وغيرهما من اعلام الفقهاء ، وفي نيسابور بدأ الغزالي يدرس الفقه على استاذه الكبير الجويني حجة العصر وامامه وقتذاك ،

واخذ الغزالى يتحسس في ذلك الوقت الاختلافات المذهبية والآراء

<sup>(</sup>١) العيارون: جماعة ظهرت في بغداد منذ القرن الثاني للهجرة وكانت حركتهم وليدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، وقاموا بأعمال تخريبية في بغداد ، مستغلين ضعف السلطة وانهيار الوضع السياسي .

<sup>(</sup>٢) السبكي : طبقات الشافعية حـ٤ ص١٠٣٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

المتشعبة وطرقها الكثيرة ، كما لمس الحالة السيئة التي وصلت اليها نفوس كثير من الفقهاء ورجال الدين ، الذين اخذوا يتهالكون على لذات الحياة ويتكالبون على متاعها بنهم وجشع ، وصادوا يطرقون شتى الطرق في سبيل الوصول الى غاياتهم المرجوة وكأنهم يطبقون المبدأ القائل ( الغاية تبرد الواسطة ) •

وصار الغزالى يدرس المذاهب المختلفة ويتعرف على حسناتها وسيئاتها وكان رائده في ذلك الوصول الى الحقيقة التي تروى النفس وتنير العقل ، فخاض بحار التفكير وتوغل في كل مظلمة واقتحم كل مشكلة وورطة ، وتفحص الفير قي ليميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع ، ودرس الفلسفة ، وما درسها الا لينقذ نفسه من الشكوك التي وقع فيها وليقف على اسرارها ويهتدى الى حقيقتها ، ودرس علم الاخلاق فنهج في تلك الدراسة منهجا دينيا مستمدا من واقع حاله واصول دراسته ونشأته ،

كما درس الغزالي علم الكلام وتبحر فيه ، وكانت للغزالي طريقة في البحث تقوم على دراسة الموضوع مهما كان نوعه وأيا كانت طريقته ، قال الامام الغزالي : « ولم اذل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ وقد أنافت السن الآن على الخمسين ، اقتحم لجة هذا البحر العميق واخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور ، واتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة ، واتقحم كل ورطة ، واتفحص عقيدة كل فرقة ، واكشف اسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع لا اغادر باطنيا الا واحب ان اطلع على بطانته ، ولا ظاهريا الا واريد ان اعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا الا واتصدى الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلما الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومحاولته ، ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر صوفته ، ولا متعبدا الا واترصد

ما يرجع اليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا الا واتجسس وراءه للتنبه الى اسباب جرأته في تعطيله وزندقته وقد كان التعطش الى درك الحقائق دأبي من اول امرى وريعان شبابي ، غريزة وفطرة من الله وضعت في جبلتي لا باختياري وحيلتي • "(١)

وهذه نظرة موضوعية للمسائل ، ان يدرسها اولا في اصولها ومنابعها ، وان يضعها في نسقها المذهبي ، ثم ان يحاول بعد ان يأخذ بها او ان يلفظها ثم يبني مذهبا معارضا لها ، وهذا ما فعل الغزالي ، عرض للفلسفة في مقاصد الفلاسفة ، فقدم لنا مذاهبهم وافكارهم في صور محايدة ، او بمعنى أدق ، أنه روى لنا حكاياتهم بصدق وامانة ، ثم نقض مذاهبهم في تهافت الفلاسفة ، وفعل هذا ايضا مع المذاهب الباطنية ، قدم لنا مذاهبهم وافكارهم ثم كتب ينقدها ، وقد لاحظ الباحثون ان الغزالي ، قد اقام مذاهب الخصوم في صورة تركيبة رائعة ، لم يتوصل اصحابها اليها ، وقد اخذ عليه هذا ، ولكن الرجل لم يهتم ، ان رائد الحقيقة لا يخشى الخصم، طالما كانت بيده الحجة القوية والاصالة الفكرية النادرة والموهبة الخلاقة المبدعة ، ووضع الغرض ثم وضع نقيض الغرض او ضده ، منهج علمي حديث ،

<sup>(</sup>١) المنقذ : ص ٥٧ـ٨٥

عصر الغرالي

ان العصر الذي نشأ فيه الغزالي كان عصرا مضطربا فقد مالت الخلافة العباسة الى الضعف والانحلال ، وغدا الخلفاء ألاعب بأيدى الامراء والقواد ، يرفعون خليفة وينصبون من يشاؤون غيره ، ولم يبق للخليفة سوى الاسم والابهة • وانتشر الدعاة الذين كثروا في الامصار ، كما انتشر الزعماء الجشعون الذين كانوا يتكالبون على السلطة وزادوا في ضعف كيان الدولة السياسي ، وكانت لكثرة الافكار وحملة الآراء المختلفة، من معتزلة يرفضون سلطة السلف ويتكلون على سلطة العقل المجرد ، واسماعلمة كانت تحمل لواء المعارضة للحكم القائم وقتذاك ، ومذاهب فلسفية متعددة كان لها اثرجها البعيد في زيادة بالفوضي ، فوضي شهاملة وابتعاد عن مفهوم القرآن وشريعته ، وساد الناس تشاؤم ويأس ، واضطراب فكرى الى جانب الاضطراب السياسي ، نزاع حاد عنيف بين الفرقالمختلفة والطوائف المتعددة من حنابلة وشيعة وشافعية وحنفية وقد حدثت وقائع دامة بين هؤلاء ، وكانت الضغائن والعداوات موجودة بين رجال الدين ، اذ كانت تقوم بينهم في ذلك الحين المشاحنات والخصومات بسبب اختلاف مذاهبهم ، ومن صور ذلك التشاحن ان السلطان طغرلبك وقف بنسابور سنة ٤٤٥ هـ/١٠٥٣ م على مقالة لابي الحسن الاشعرى ، فما ارتضاها ، وأمر بلعن الاشعري ، وقد تضايق من هذا الامر الشمخ ابو القاسم القشيري مؤلف الرسالة القشيرية في التصوف والصوفية ، وانبرى للسلطان يحاول اقناعه بان الاشعرى امام في الحديث ومتكلم في اصول الدين على طريقة اهل السنة ، الا ان السلطان اصر على قوله ، وقال : ان الاشعرى عنــدى مبتدع ، ويبدو ان وزير السلطان ، منصور بن محمد الكندري ، هو الذي

رغب للسلطان ، لعن الاشعرى والحاق الاذى بأعيان الانساعرة ونفى بعضهم ، أما انتصارا لمذهبه الذى لم نجد تصريحا بحقيقته ، فان السبكى وصفه بالتشيع والكرامية معا ، والجمع بينهما محال عقلا ونقلا لاختلافهما ، وأما عداوة للمرشحين الى الوزارة من الاشعرية كأبى سهل بن الموفق النيسابورى والتنافس على المنصب من الامور المعروفة ، واما ميلا الى معتزلة الحنفية ، قال السبكى : واستعان عبدالملك الكندرى بالمعتزلة الذين زعموا انهم يقلدون مذهب أبى حنيفة واشربوا فى قلوبهم فضائح القدرية واتخذوا التمذهب بالمذهب الحنفى سياجا عليه فحسنوا للسلطان طغرلبك الازدراء بمذهب الشافعى عموما وبالاشعرية خصوصا ،

ان مقاومة الاشعرية قد بدأت مع قيام الدولة السلجوقية ففي سنة وسنة هر ١٠٤٤ م حصل في خراسان استفتاء يتعلق بأمر الشيخ الحسن الاشعري وقد دافع عن الاشعري كبار رجال الشافعية امثال الامام القشيري وامام الحرمين عبدالملك الجويني وبينوا ان الاشعري كان اماما من اصحاب الحديث ومتكلما في اصول الدين على طريقة اهل السنة ومناضلا المخالفين من اهل الزيغ والبدع وحربا على المعتزلة وغيرهم ، فمن طعن فيه أو لعنه فقد بسط لسان السوء في جميع اهل السنة •

وقد جرى استفتاء آخر ببغداد ، وكان نص السؤال : ما قول السادة ، الاثمة الاجلة في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الاشعرى وتكفيرهم وما الذي يجب عليهم ؟٠٠ وكان جواب القاضي الدامغاني الحنفى : من لعنهم وكفرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز ، وكتب الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ، : الاشعرية اعيان اهل السنة وانصار الشريعة ، وانتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعن اهل السنة ،

وكانت المناوشات بين الحنابلة والاشعرية شديدة ووقعت بين الطرفين

حوادث دامية كثيرة واستمرت هذه الحوادث حتى بعد تأسيس المدرسة النظامية ، فان السلطان مسعود السلجوقى ، كان يميل الى الحنفية ويحاول الايقاع بالاشعرية ، وقد تعمد باحضار فقيه حنفى فى سنة ١١٤٣هم مرفى جامع القصر ، واخذ يلعن الاشعرية ، فمال اليه الحنابلة كما أمر السلطان مسعود بمحو اسم الاشعرى من باب المدرسة النظامية وكتب عليه : اسم الشافعى •

المشكلة التي واجهت الغزالي ، هي ابتعاد جمهور العلماء عن روح الاسلام ، كان هناك فقه فقط ، ففقد الاسلام في نظره روحه الحقيقية فأراد ان يعني بمفاهيم الفقه ، والعلوم الاسلامية ، فكتب احياء علوم الدين ، وساد الفقه ، وبخاصة الفقه الحنفي القائم على الحيل الشرعية ، وابتعد الفقهاء عن الفكرة الاخلاقية – وبل فكرة الجزاء الاخروي ، فوجد ان لا بد من العودة الى الكتاب والسنة ، وفي هذه العودة عانى التصوف وتجربته الذاتية العميقة ،

ومن مميزات عصر الغزالى ، قيام الحروب الصليبية ، تلك الحروب التى كان لها الاثر الكبير في الاقطار والشعوب الاسلامية ، اذ اشتبك نصارى الغرب مع المسلمين في حروب دامية استمرت قرنين من الزمان ، اشترك فيها السلاجقة وبعض دول الاتابكة ، والايوبيون والمماليك في مصر، وقد استولى الصليبيون على اجزاء مهمة في الاراضي المقدسة ، واستحوذوا على معظم المدن الواقعة في الاناضول والشام واسسوا امارات سميت بالامارات اللاتينية ، منها امارة الرها وامارة انطاكية وامارة طرابلس وامارة بيت المقدس ، وكان الصليبيون في حروبهم واحتلالهم للمدن يرتكبون فضائح لا ترتضيها الانسانية وخاصة عند فتحهم لبيت المقدس ، وقد هب العالم الاسلامي للدفاع عن حياض الوطن والذود عن حرمة الدين الاسلامي ، وظهرت شخصيات بارزة كبيرة كتب لها التأريخ مجدا بحروف

من نور وكان منابرزهم نورالدين محمود بن زنكي وصلاحالدين الايوبي٠

أما عصر الغزالى العلمى ، فانه يمتاز بكثرة العلماء والفقهاء وكذلك بتأسيس المدارس النظامية ذات المناهج المرسومة والوقوف المعلومة (۱) ، وكان لهذه المدارس الاثر الكبير في خدمة العلم والثقافة ، ولا يفوتنا ان بعض العلماء في هذا العصر كانوا تحت تأثير الامراء والسلاطين ، يأتمرون بتوجيهات وتوصيات الحكام ، كما امتاز العصر بظهور العلماء الامجاد امثال امام الحرمين ، أبي المعالى الجويني (۱) ، والامام ابي اسحق الشيرازي (۱) كما كان لتنافس الامراء واندفاعهم الى فتح المدارس بعامل الدفاع عن الرأى والعقيدة حينا وبعامل المنافسة حينا آخر ، كان له أثره الكبير في نشر الثقافة والعلم ،

<sup>(</sup>۱) المدارس النظامية : اسس نظام الملك الوزير السلجوقي عدة مدارس في العالم الاسلامي في البصرة وبلخ ومرور وآمل والموصل ونيسابور وهراة واصبهان وبغداد وكانت من اشهر تلك المدارس وأوسعها « المدرسة النظامية » ببغداد والتي باشر ببنائها سنة ٤٥٧ هـ وبوشر التدريس فيها سنة ٤٥٩ هـ •

<sup>(</sup>۲) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف محمد الجوينى ، ابو المعالى ، الملقب بامام الحرمين ، ولد فى جوين من نواحى نيسابور سنة ٤١٩ هـ ورحل الى بغداد ، وجاور فى مكة اربع سنوات وذهب الى المدينة المنورة فافتى ودرس ، ثم عاد الى نيسابور ، فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية فيها ، وصار يدرس بها ويحضر دروسه كبار العلماء ، له مصنفات عديدة من اشهرها « العقيدة النظامية فى الاركان الاسلامية » « والارشاد » وله كتب خطية عديدة من اهمها « البرهان » فى اصول اللغة « ونهاية المطلب ودراية المذهب » ، وكان من اثمة الشافعية توفى سنة ٤٧٨ه ،

<sup>(</sup>٣) الشيرازى : من اشهر فقهاء الشافعية ، ولد فى فيروز آباد «بغارس» وانتقل الى شيراز فقرأ على علمائها ثم سافر الى البصرة ومنها الى بغداد سنة ٤١٥هد ، وبنى له نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد سنة

ومن مميزات هذا العصر ظهور حركة الباطنية بشكل خطير ، وكان البحسن الصباح (١) ، هو الرئيس الاعلى لهذه الجماعة ، وكانت الباطنية تمثل الجانب السياسي المعارض للخلافة العباسية ، وقد استعانت الخلافة بالغزالي أن يكتب ردا على تعاليم هؤلاء ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم وافكارهم ، ونشر الغزالي كتابه المشهور \_ فضائح الباطنية (٢) \_ والذي اوضح فيه رأيه عن هذه الفرقة المعروفة .

وتميز عصر الغزالى بانتشار الصوفية ، وما الصوفية الا امتداد لحياة الزهد والتقشف الذي تميز به عصر الصحابة ، ونشأ في هذا العهد المبكر طائفة من زهاد الصحابة ، نأوا عن فتن الدنيا المظلمة ،امثال الامام على (ع) وسلمان الفارسي وأبى ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الزهاد ، وظهر بعدهم جماعة لهم نفس الاتجاه يطلق عليهم الزهاد والنساك والبكاؤون

٤٥٩ هـ واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة ، دراًس في النظامية من اشهر تصانيفه « التنبيه » و « المهذب» في الفقه و « طبقات الفقهاء » و « اللمع » في اصول الفقه ، توفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ/١٠٨٣ م ٠

<sup>(</sup>۱) الحسن بن الصباح بن على الاسماعيلى : من الدهاة الشجعان ، كان عالماً بالهندسة والفلك والحساب ، قيل انه يمانى الاصل ، وكان من اعيان الباطنية ، سافر الى مصر واكرمه الخليفة الفاطمى المستنصر ، وعاد الى الشام وديار بكر والروم ثم رجع الى خراسان واستولى على قلعة ألموت سنة ٤٨٣ هـ وظل يحارب ويعارض الحكم السلجوقى حتى توفى سنة ٥١٨ هـ ٢٢١٤ م ٠

<sup>(</sup>۲) عنوان الكتاب في مخطوط المتحف البريطاني برقم ۷۷۸۲ شرقي « كتاب فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية » • وذكره الغزالي في كتابه المنقذ باسم « المستظهري » وذكره السبكي في طبقات الشافعية حـ٤ ص١٦٦ « المستظهري في الرد على الباطنية »

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب حـ٤ ص١٣ ، الرد على الباطنية ،

والتائبون والنائحون ، وكانوا يعيشون منفردين اول الامر ئم ظهروا في فرقتين ، في الكوفة وفي البصرة على حدود البادية وذلك في النصف الثاني للقرن الثاني الهجرى وهو زمن بدء التصوف ثم صارت بغداد بعد سنة ٢٥٠ هـ/ ٨٦٤ م مركز التصوف ، وقد ظهرت لمحات التصوف ومبادؤه خلال منازعات عنيفة ولوم متواصل بين احمد بن حنبل<sup>(١)</sup> والحارث المحاسبي<sup>(٢)</sup> ، وقد انتشرت حلقات المناظرة في المساجد وهذه الفترة امتازت بدء الخصومات بين الصوفية والفقهاء في محاكمة الحلاج<sup>(٣)</sup> المشهورة التي انتهت بقتله ،

اننا لنرى كيف ظفر الفقه بالتصوف وذلك حين حاكم القاضى ابو عمرو ، الحلاج وافتى بقتله واجمع الفقهاء جميعا على هذا ، وقتل الحلاج بسيف الشرع ومات وهو ينادى :\_

نديمي غير منسوب الى شيء من الحيف سقاني مثلما يشرب كفعل الضيف بالضيف فلما فاضت الكاس أتى بالنطع والسيف

<sup>(</sup>۱) احمد بن حنبل: احمد بن محمد بن حنبل، ابو عبدالله، اصله من مرو وكان والده والى سرخس، ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ/٧٨٠ م وطلب العلم، وامتحن ايام المعتصم حيث سجن ثمانية وعشرين شهرا لامتناعه عن القول في خلق القرآن توفى سنة ١٤٢هـ/ ٨٥٥ م٠

 <sup>(</sup>۲) المحاسبي : الحارث بن اسد المحاسبي ، من اكابر الصوفية وكان عالماً بالاصول والمعاملات ، ولد ونشأ في البصرة ، ومات في بغداد سنة ٣٤٣هـ/٨٥٧م .

<sup>(</sup>٣) الحلاج : الحسين بن منصور الحلاج ، ابو مغيث ، من كبار المتعبدين والزهاد اصله من بيضاء فارس ونشأ بواسط وانتقل الى البصرة ، وحج ، ودخل بغداد ثم زار تستر ، اتهم بالكفر والالحاد وقتل سنة ٩٠٣هـ/٩٢٢م .

ثم القى بشهادة التوحيد و حسب الواحد اقرار الواحد ، معلنا فى استشهاده الاخير ان حياته الصافية فى اوجها انما تعود الى رحاب الدين الاسلامى انشامل ، الى الفقه والتصوف جميعا ، واستعر النزاع بين الفقه والتصوف ثم انتقل الى نزاع بين الفقه والكلام ، ونرى اوج هذا النزاع لدى القاضى عبدالجبار المعتزلي(١) ، الذى يعلن باسم النظر العقلى كله ، سنيا كان او شيعيا او معتزليا : ان التصوف ليس ابدا طريق الاسلام ،

ولم يكن التصوف في هذه المرحلة طريقا نظريا فقط او عمليا فقط بل جمع بين الاتنين ، كان طريق مجاهدة ومعاناة وفي الوقت نفسه كانت تقدح عنه نظريات تحدثها عن ادق ضربات القلب وأرق خاطرات الوجدان ، كانت تعمق فكرة الفقيه الذي كان يرى ، فقط ، الحلال والحرام ، ثم انتهى وبخاصة لدى فقهاء الحيل الشرعية الى ابتعاد عن فكرة الجنة والنار ، فكرة الوعد والوعيد ، وانتهى الى تقنين يراد به اقامة الحياة الانسانية والتخفيف عن الناس عناء التكاليف الشرعية ، لم يقبل التصوف هذا واراد ان يعود الى فكرة الحب وانزلق البعض من الصوفية متعاقبة لا محل لذكرها هنا ، الى فكرة الحب وانزلق البعض من الصوفية الى افكار وجودية وميتافيزيقية رأيناها كما ذكرنا من قبل حلولا لدى الحلاج كما نراها وحدة وجود لدى غيره ، هنا ظهر الغزالي وبيده الكتاب والسنة ، يرى عيوب الفقه وانحناء امام رغبات السلاطين وشهوات الناس ويرى التصوف المتغالى الذي تجاوز حدود الله الشرعية وهام هيمانا متافيزيقيا يأخذ من آراء خارجة كالافلاطونية المحدثة والمذاهب الثنوية ميتافيزيقيا يأخذ من آراء خارجة كالافلاطونية المحدثة والمذاهب الثنوية المتاب الشوية المحدثة والمذاهب الثنوية المحدثة والمداهب الثنوية المحدثة والمذاهب الثنوية المحدثة والمذاهب الثنوية المحدثة والمذاهب الثنوية المحدثة والمذاهب الثنوية المحدثة والمداه الشوية المحدثة والمداه الشروية المحدثة والمناه المداه الشروية المحدثة والمداه الشروية المحدثة والمداه الشروية المداه المداه المدرة والمداه المدروية المدروية والمداه المدروية المدروية والمداه المدروية والمدروية والم

<sup>(</sup>۱) عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار الهمذاني الاسد آبادي ، ابو الحسين ، قاضي اصولي ، كان شيخ المعتزلة في عصره ، ولى القضاء بالري ، ومات فيها ، له تصانيف كثيرة منها « تنزيه القرآن عن المطاعن » وكتاب « الامالي » توفي سنة ۱۵ عد/١٠٠٥م .

الفارسية ومن مذاهب الهنود ، لم تطمئن نفسه الى هذا ولا الى ذاك ، فرأى لا بد من احياء علوم الاسلام في تصور جديد ينبثق من باطن الاسلام نفسه وكان نتاج هذا كتابه الكبير \_ احياء علوم الدين \_ • ولقد انتشر إحياء علوم الدين في ارجاء العالم الاسلامي معلنا : البعث الجديد ، ولقد كتب الغزالي في احياء علوم الدين وبصورة نهائية : الاخلاقية الاسلامية ، ومن المكن ان نقول : ان المذهب الاخلاقي الاسلامي ساد جميع مجامعنا الاسلامية سنية وغير سنية حتى عهدنا هذا •

ومن مسيرات هذا العصر ايضا ، انتشار الفلسفة اليونانية بفرقها المتعددة : الدهرية والطبيعية ، والألهية ، كما صنفهم الغزالى ، ومن المؤكد ان شيخى المذهب الاشعرى من قبل الباقلاني (۱) وامام الحرمين قد قاما بنقد المذاهب الفلسفية ولكنهما قد فعلا هذا بشكل جزئى ، كان عملهما الاساس كما قلت نقاش المعتزلة ومجادلتهم ومهاجمة المسيحية واليهودية او نقد المذاهب المسيحية واليهودية ، فترك هذا العمل أى نقاش الفلسفة المغزالى ، كأن الاقدار قد رسمت أن يترك للغزالى نقاش الفلسفة والفلاسفة على اختلاف فرقهم ،

وقام الغزالى بنقد العلية ، وقد نقد المسلمون قبل الغزالى هذا المبدأ ، ولكن الغزالى وضع هذا النقد في صورته الكاملة(٢) .

ان منشأ القول بالعلية يستند عنــد الغزالي الى اننا نشاهد تعــاقب

<sup>(</sup>۱) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، ابو بكر ، من كبار علماء الكلام ، انتهت اليه رئاسة مذهب الاشاعرة ، ولد في البصرة سنة ٣٣٨هـ/٩٥٠م وسكن بغداد وتوفى فيها سنة ٤٠٣هـ/١٠٠٩م من تآليفه « اعجاز القرآن » و « الانصاف » و « الاستبصار » وغيرها من الكتب المهمة ٠

مناهج البحث ص١٢٤ • انظر البحث الذي كتبه الاستاذ الدكتور محمد الهاشمي « العلية والاتفاق في رأى الغزالي » : مجلة الاستاذ لسنة ١٩٦٢ •

حادثتين ، واحدة بعد الاخرى ، فاصطلحنا على تسمية احداها علة والأخرى معلولا بدون وجود اية رابطة عقلية بين الحادثتين(١) : « الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثنات احدهما متضمن لاثنات الآخر ولا نَفُهُ مَتْضَمَنَ لَنْفَى الْآخَرُ فَلْنُسُ مِنْ ضَرُورَةً وَجُودُ احْدُهُمَا وَجُودُ الْآخُرُ ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر مثل الريِّ والشرب والشبع والاكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقمة والشفاء وشرب الدواء واسهال البطن واستعمال المسهل وهلم جرا ، الى كل المشاهدات من المقتر نات في الطب والنجوم والصناعات والحرف وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه يخلقها على التساوق لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفرق ، بل في المقدور خلق الشبع دون الاكل وخلق الموت دون جز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة وهلم جرا ، الى جميع المقترنات وانكر الفلاسفة امكانه وادعوا استحالته • والنظر في هذه الامور الخارجة عن الحصر يطول ، فلنعين مثالا واحدا وهو الاحتراق في القطن مثلا مع ملاقاة النار فأنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقسلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النسار وهسم ينكرون جوازه » • (۲)

والغزالى بنقده للعلية ، يكون قد سبق اشهر العلماء الاوربيين الذين انبروا لهذا الموضوع ونقدوه ، واذكر على سبيل المثال لا الحصر : العالم

<sup>(</sup>١) مناهج البحث ص١٢٥

 <sup>(</sup>۲) الغزالى : تهافت الفلاسفة ص۲۷۷\_۲۷۸ .

مالبرانس (۱) وهيوم (۲) ، ومن الجدير بالذكر ان الشيخ الباقلاني كان قد سبق الغزالي في هذا الباب (۳) ، ولكن الغزالي وضعه في صورة رائعة حية وربطه بالمذهب العام الاسلامي ، ونرى ابن خلدون يعيد كلام الغزالي في فصل خاص بعلم الكلام فيقول : « ان الحوادث في العالم ، الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الافعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الاسباب حادث ايضا فلا بد له من اسباب اخرى ولا تزال تلك الاسباب مرتقية حتى تنتهى الى مسبب الاسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا اله الا هو (٤)

وللغزالى مذهب عقلى لم ينتبه الباحثون اليه من قبل ، وأود ان الفت الانظار اليه ، وضع فيه أيضا باصالة غزالية نادرة ، اصول المذهب الاشعرى في مجموعة من كتبه اهمها : الاقتصاد في الاعتقاد ، والجام العوام وقد اعلن في هذه الكتب وغيرهما ، ان المذهب الاشعرى وهو مذهب التأويل في دأى اغلب الباحثين هو مذهب السلف ، وان الاشاعرة هم اتباع

<sup>(</sup>۱) مالبرانش: نقولا مالبرانش ولد سنة ۱٦٣٨ م، قسيس من جمعية الاورنوار ، اعجب بالفيلسوف ديكارت وتتلخص فلسفته « ان ما من شيء اذا تأملناه كما ينبغي الا وردنا الى الله » • اول كتبه « البحث عن الحقيقة » • توفى سنة ١٧١٥م •

<sup>(</sup>٢) هيوم: ديفيد هيوم ١٧١١ ـ ١٧٧٦ م، من الذين شغفوا الفلسفة الفلسفة منذ صباه ، سافر الى فرانسا ومكث بها ثلاث سنوات عاد بعدها الى انكلترا ، أول منشوراته «كتاب في الطبيعة الانسانية» ، ويدور تفكير هيوم على تحليل المعرفة كما تبدو للوجدان خالصة من كل اضافة عقلية ، له تا ليف عديدة اشهرها « التاريخ الطبيعي للدين » ،

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب التمهيد للشيخ الباقلاني •

 <sup>(</sup>٤) ابن خلدون : المقدمة ص ٣٢١ ٠

السلف على الحقيقة ، ولعل الابحاث المتتابعة تكشف لنا عن اصالة وتكامل المذهب العقلي الكلامي في مذهب الغزالي .

والغزالى فقيه ملأ الدنيا فقها في الوجيز وغيره وهو اصولى ترك المستصفى وغيره من الكتب التي تعتبر من انفس ما كتب في هذا الباب .

ولكن في نهاية الامر ومن اوج مجده العقلي رأى ان الشكوك ما زالت تساوره والقلق والهواجس تنتابه وتملأ عليه جوانحه ، فالفقه ليتنظم امر المسلمين ، والمذهب العقلي لرد غائلة اعداء الدين ، ونقد الفلسفة واقامة فلسفة ، انما هي فقط تفسير عقلي للوجود ، فلا الاول والشاني والثالث ادى به الى يقين مطلق كامل ، وهنا ظهر الشك ، ولهذا يعتبر صاحب النظرية الاولى في الشك عند المسلمين وسبق بهذا ديكارت (۱) ، وقد ذهب كثير من الباحثين الى تأثر ديكارت بالغزالي ،

انتشرت الفلسفة ، وقلنا ان الغزالى صنف فرقها : الدهرية والطبيعية والألهية ورأى الغزالى ان تصوراتها العليا كما صورها فلاسفة الاسلام : المشاؤون كالكندى والفارابي وابن سينا مخالفة لتصورات الدين الذي آمن به ، وبطريقته العلمية قدم مذاهبه في مقاصد الفلاسفة ، ثم تتبعها بالنقد والتجريح والهدم في تهافت الفلاسفة واعلن تكفير اصحابها باسم الاسلام، ولم تقم للفلسفة قائمة بعده ، بالرغم من المحاولات العنيفة التي حاولها فيلسوف قرطبة ابن رشد(۲) .

<sup>(</sup>۱) ديكارت: ولد سنة ١٥٩٦م في لاهي من اعمال تورين بفرنسا وتعلم في مدرسة للاباء اليسوعيين • انخرط في سلك الجيش ثم تركه، ومال الى دراسة الاخلاق والفلسفة، وبرع فيهما وهو من اشهر من اتخذ نظرية الشك بين فلاسفة الغرب • توفي سنة ١٦٥٠م •

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: محمد بن احمد بن محمد بن رشد الأندلسي ، ابو الوليد، الفيلسوف من أهل قرطبة ، عنى بكلام ارسطو وترجمه الى العربية ، صنف نحو خمسين كتابا ، وكتب ردا على الغزالي في كتابه المشهور

هذه صورة موجزة لما عليه العصر الذي عاش فيه الغزالي فالعصر كان يموج بتيارات الفكر المختلفة من شيعة متطرفة ، وباطنية معارضة للحكم آنذاك ، وفلسفة منتشرة ذات اصول تخالف عقيدة الاسلام ، وكانت الدولة العباسية في طريقها نحو الضعف والاضمحلال ، وعاصر الغزالي دولة السلاجقة ، وشاهد الحركة الجبارة التي قام بها الوزير السلجوقي نظام الملك ، تلك هي حركة انشاء المدارس النظامية في مختلف البلدان الاسلامية ، وكانت للمنازعات والمشاحنات بين المذاهب المختلفة اثرها الكبير في نفس الغزالي وتوجيهه في معترك الحياة ، كما كان للصوفية وآرائهم في الزهد والنسك آثارها البعيدة في حياة الغزالي .

كان لتلك في مجموعها اثرها في دراسة وبحث وتوجيه الغزالي ، وتقلباته الفكرية السريعة من حياة التلميذ المجد ، النابه ، الذكي الى درجة الاستاذ الكبير ثم الى الامام حجة الاسلام وزين الدين ، وولى اكبر منصب علمي ، ذلك هو منصب التدريس في المدرسة النظامية ، ثم كان اثرها الكبير في انقلابه الفكرى السريع بتركه التدريس ولزومه لحياة التنسك والزهد ، ثم انقطاعه عن العالم في مدينة طوس ، كما كان لتلك اثرها في ان يندفع هذا الرجل الكبير الى التأليف وتصنيف الكتب الشهيرة والتي كان لها الاثر الكبير في توجيه الناس في ذلك العصر ،

<sup>«</sup> تهافت التهافت » ، توفى ابن رشد فى مراكش سنة ٩٥هـ/ ١٩٨٨ ونقلت جثته الى قرطبة .

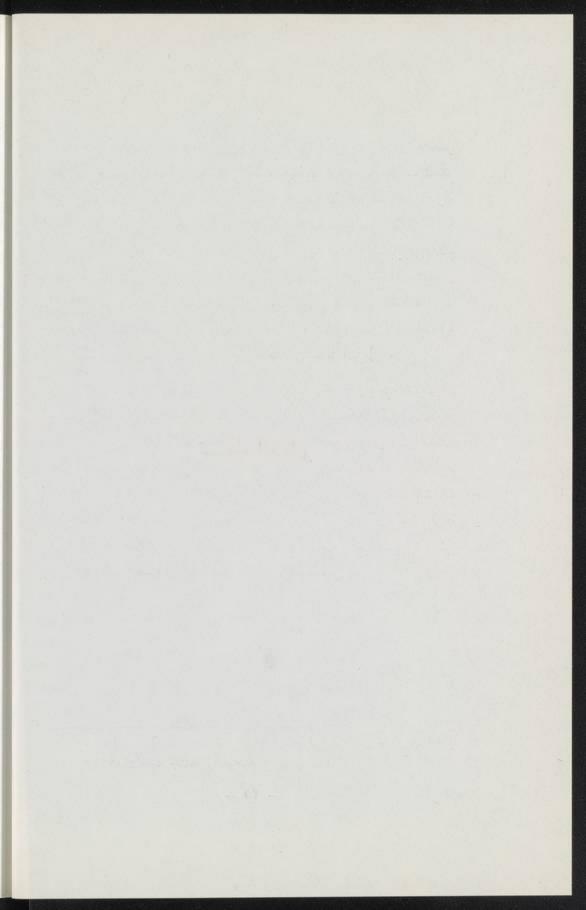

تسمية الغزالي

اختلف المؤرخون في نطق كلمة الغزالي ، هل بتشديد الزاى أو بتخفيفها ؟ قال ابن خلكان ، في ترجمة أبي الفتوح احمد أخى أبي حامد الغزالي : والغزالي بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاى المعجمة وبعد الالف لام ، هذه النسبة الى الغرّال على عادة اهل خوارزم وجرجان ينسبون الى القصار ، القصاري والى العطار ، العطارى ، وقيل ان الزاى مخففة نسبة الى غزالة وهي قرية من قرى طوس وهو خلاف مشهور ولكن هكذا قال السمعاني في كتاب الانساب والله اعلم(۱) ،

وقد ذكر السيوطى فى لب اللباب ، القولين مع تضعيف التخفيف واورد طاش كبرى زاده ، فى كتابه المعروف بمفتاح السعادة ، : ان والد الغزالى كان يغزل الصوف ويبيعه فى دكان بطوس ، وروى ايضا : ان الغزالى ، حكى : ان أباه كان فقيرا صالحا لا يأكل الا من كسب يده فى عمل غزل الصوف .

وذكر الشيخ الزبيدى (٢) ، وغزالة كسحابة ، قرية من قرى طوس، قيل : واليها ينسب ابو حامد كما صرح به النووى فى التبيان ، وقال ابن الاثير : ان الغزالى مخففا خلاف المشهور ، وصوب فيه التشديد وهو منسوب الى الغزال ، بائع الغزل او الغزالى على عادة اهل خوارزم وجرجان كالقصارى الى القصار (٣) .

ويميل الاستاذ الدكتور مصطفى جواد ، الى ان كلمة الغزالى ، بالزاى المخففة بالنسبة الى غزالة ، وهى قرية من قرى طوس ، موطن الامام الغزالى ، وانا من المؤيدين للسيد الدكتور مصطفى جواد فيما ذهب الله ،

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الاعيان حا ص١٨-٨٢

<sup>(</sup>٢) الزبيدى : تاج العروس : مادة غزل ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : اللباب في تهذيب الانساب حـ٢ ص١٧٠٠

## الفصل الثاني

أ - حياته في بغداد
 ب - الغزالي في البلاد الاسلامية

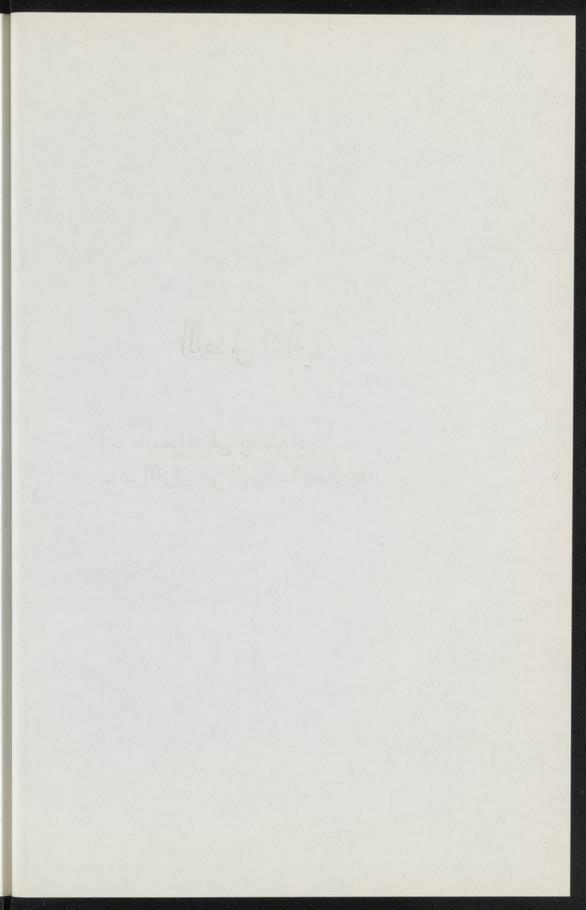

حياته في بغداد

كان الغزالي من اذكي طلبة الامام الجويني واكثرهم انكبابا على الدرس والاجتهاد وارغبهم في الاطلاع والبحث ، قال عنه الجويني :- الغزالي بحر مغدق (۱) ، والشيخ الجويني كان مقربا من نظام الملك الوزير السلجوقي ، لفضائل علمه وسمو معارفه ، ولما توفي سنة ١٠٨٥ه وبدأ دخل الغزالي بعد ذلك بمدة الى المعسكر الذي كان فيه نظام الملك ، وبدأ يشارك العلماء مجلسهم لدى الوزير ، كما اخذ في مناظرتهم ، « وكانت اسئلته في ابواب العلم محرجة ، وكانت اجوبته لمختلف المسائل مبهجة ، واقر له القوم بصحة الرأى وقوة الحجة واعجب نظام الملك به ووجد فيه ضالته المنشودة ، شخصية علمية ، ذا حجج منطقية ، والماما بمختلف فروع العلم ، وتضلعا في المذهب الشافعي واخلاصا شديدا له ، فعرض عليه المنصب الكبير ، التدريس في المدرسة النظامية ببغداد ،

وقد كانت بغداد في ذلك العصر محط انظار الناس ، فهي مركز الخلافة العباسية ، وموطن الجاه والشروة ، فيها العبادة والعلم ، وفيها اللعب واللهو ، لكنها كانت كبقية المدن العلمية الاسلامية ، موطنا لتيارات الفكر المختلفة ، ومركزا من مراكز المشاحنات المذهبية .

وصل الغزالی بغداد سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م وله اربع وثلاثون سنة ، وبدأ التدریس فی النظامیة ، وکثر طلابه ، وانتشر خبره فی بغداد ، واعجب الناس باخلاقه وسعة اطلاعه ، وحضر عنده رؤوس العلماء وکان ممن حضر عنده ابو الخطاب وابن عقیل وهما من فقهاء الحنابلة الکبار ، فعجبوا من فصاحته واطلاعه ، قل ابن الجوزی : - « وکتبوا کلامه فی مصنفاتهم » • (۲)

<sup>(</sup>١) السبكي : طبقات الشافعية حـ٤ ص١٠٣٠

۲) ابن الجوزى : المنتظم حـ٩ ص ١٦٩ .

وقد شاهد الغزالى احداثا خطيرة منها مقتل نظام الملك الوزير السلجوقى الكبير سنة ٤٨٥هـ/١٠٩٢م، وموت السلطان ملكشاه بن الب ادسلان في السنة نفسها، ووفاة الخليفة المقتدى بأمر الله سنة ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م، كما شاهد حفل تنصيب الخليفة المستظهر بالله، وفي اعقابها توجه سنة ٤٨٨هـ/١٠٩٥م الى الشام وترك تدريس النظامية •

كان لاتصال الغزالي بنظام الملك أثر كبير في مستقبله ، وقد اشتهر عن نظام الملك ، انه كان حريصا على خدمة الصوفية وبناء الربط لهم ، وقد ورد ان نظام الملك قال للسلطان ملكشاه عنهم : « وانا اقمت لك جيشا يسمى جيش الليل ، اذا نامت جيوشك ليلا ، قامت جيوش الليل على اقدامه صفوفا بين يدى ربهم ، فارسلوا دموعهم واطلقوا بالدعاء السنتهم ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك ، فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون وبدعائهم تبيتون وببركاتهم تمطرون وترزقون » •

ان لاهتمام نظام الملك بالصوفية وتأسيسه الربط لهم ومدهم بالمعونات الدرورية كان له الاثر في ازدياد عدد الصوفية وانتشار طريقتهم ، وابو حامد الغزالي ، الذي طرق جميع ابواب المذاهب والمبادى ولدرسها ونقدها أقبل بهمة كبيرة على طريق الصوفية ، واخذ في دراسة مبادئهم والتعمق في اصول مذهبهم ، وقال ابو حامد : - « وعلمت ان طريقتهم انما تتم بعلم وعمل ، وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن اخلاقها المذمومة وصفاتها الحبيثة حتى يتوصل بها الى تخلية القلب من غير الله تعالى وتحليته بذكر الله (۱) وطالع كتبهم واشهر ما طالع منها ، كتاب قوت القلوب لابي

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ص٥٥٠٠

طالب المكى (١) وتصانيف الشيخ الصوفى المحاسبي ، واقوال الجنيد البغدادي (٢) ، والشيخ الشبلي (٣) ، وأبي يزيد البسطامي (٤) ، ولاندفاعه الشديد ، وتبعه المخلص ، وقدرته على الفهم السريع والادراك الواضح ، فقد توصل الى كنه مقصدهم العلمي ، وظهر له ان أخص خواص الصوفية لا يمكن الوصول اليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات ، ولا

- (۲) الجنيد البغدادى : الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزاز ، بو القاسم ، من مشاهير الصوفية ، مولده ونشاته ووفاته ببغداد ، أصل أبيه من نهاوند ، وعرف الجنيد بالخزاز لانه كان يعمل الخز ، والجنيد اول من تكلم في علم التوحيد ببغداد · وعده بعض العلماء شيخ مذهب التصوف ، توفى سنة ۲۹۷هـ/ ۹۱۰م ·
- (٣) الشيخ الشبلى : دلف بن جحدر الشبلى ، ابو بكر ، من النساك ، كان فى أول أمره واليا على دنباوند من أعمال الرى ، وولى الحجابة للموفق العباسى ، وكان ابوه حاجب الحجاب ، ثم ترك الولاية وعكف على العبادة واشتهر بالصلاح وسلك مسلك الصوفية ، نسبته الى قرية شبلة فيما وراء النهر ومولده بمدينة سامراء سنة ٢٤٧هـ/ ٨٦١ وقبره لا يزال قائما بالقرب من مشهد ابى حنيفة •
- (٤) ابو یزید البسطامی : طیفور بن عیسی البسطامی ، ابو یزید ، من الزهاد المشهورین بالتنسك والعبادة ، نسبته الی مدینة بسطام، ویری بعض الباحثین انه من الذین یقولون بوحدة الوجود ، توفی سنة ۲٦۱ه/۸۷۰م فی بسطام واخباره کثیرة فی کتب التصوف.

<sup>(</sup>۱) ابو طالب المكى : محمد بن علي بن عطية الحارثى ، واعظ زاهد ، فقيه ، من اهل الجبل بين واسط وبغداد ، نشأ واشتهر بمكة ، ورحل الى البصرة فاتهم بالاعتزال ، وسكن بغداد ووعظ فيها فحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أجلها ، وتوفى ببغداد · من كتب المشهورة « قوت القلوب » فى التصوف وكتاب « علم القلوب » و « اربعون حديثا » · توفى سنة ٢٨٦هـ/٩٩٦ ·

بد من ان اشير الى ما وقع فيه ابن تيمية (١) من الخطأ البالغ حين قال : ان تصوف الغزالى مأخوذ من ابى حيان التوحيدى(٢) ، فلا صلة بين ابى حيان والتصوف ولم يكتب كتابا واحدا فى هذا الموضوع .

وهنا بعد تأثره بالصوفية ، انقلب الرجل فجأة من حال الى حال ، فترك النصب الكبير ، تدريس النظامية ، وفارق بغداد ، بعد ان فرتق ما معه من المال على الفقراء ولم يدخر الا قدر الكفاف ، ودخل الشام ، في هذه اللحظات الحاسمة من حياته ، يصور لنا الغزالي حالته النفسية آنذاك ، كيف يترك بغداد ، وما حوت من نعيم ؟ وكيف يترك النظامية وهو اكبر المدرسين فيها ؟ انه يصور لنا حالة التردد التي انتابته ، فيقول :- « فلم ازل اتفكر في الامر مدة وانا بعد على مقام الاختيار ، اصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الاحوال يوما وأحل العزم يوما ، واقدم فيه رجلا وأؤخر فيه اخرى ، لا تصدق لى رغبة في طلب الآخرة بكرة الا ويحصل عليها جند الشهوة فتقترها عشية ، فصارت شهوات الدنيا

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية : احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله النميرى الحراني الدمشقى الحنبلي ، ولد في حران وتحول به ابوه الى دمشق فنبغ فيها ودخل مصر وتعصب فيها اليه جماعة فسجن مدة ثم نقل الى الاسكندرية ثم أطلق ورجع الى دمشق واعتقل فيها سنة ٢٠٧٠، وكان كثير البحث في فنون المعرفة وبرع في التفسير والاصول وله تاليف عديدة ، مات وهو سجين في قلعة دمشق سنة ٢٠٧هـ/

<sup>(</sup>۲) ابو حيان التوحيدى : على بن محمد بن العباس التوحيدى ، فيلسوف ومتصوف معتزلى ، ولد فى شيراز واقام مدة فى بغداد وانتقل الى الرى فصحب ابن العميد والصاحب بن عباد ، اتهمه ابن الجوزى بالزندقة ، من أشهر كتبه « القابسات » « والامتاع والمؤانسة » « والصداقة والصديق » وغيرها من الكتب المهمة ، توفى سئة

تجاذبنى بسلاسلها على المقام ، ومنادى الايمان ينادى الرحيل ، الرحيل ، فلم يبق من العمر الا القليل وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل ، فان لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة اياك ان تطاوعها فانها سريعة الزوال ، فان انت أذعنت لها ، وتركت هذا الجاه العريض ، وانشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص ، والامن المسلم الصافى عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت اليه نفسك ، ولا تسسر لك المعاودة ، •

« فلم ازل اتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة ستة اشهر ، اولها رجب سنة ٤٨٨ هـ وفي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار ، اذ اقفل الله على لساني ، حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن ادرس يوما واحدا ، تطييبا لقلوب المختلفة إلي ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ، ولا استطيعها البتة ، حتى اورثت هـذه العقدة في اللسان ، حزنا في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب ، فكان لا ينساغ لى ثريد ولا تنهضم لى لقمة ، وتعدى الىضعف القوى ، حتى قطع الاطباء طمعهم في العلاج ، وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج فلا سبيل اليه بالعلاج » •

ه ثم لما احسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى ، التجأت الى الله التجاء المضطر الذى لا حيلة له ، فأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه ، وسهل علي فليس الاعراض عن الجاه والاولاد والاصحاب واظهرت عزم الحروج الى مكة وأنا اريد في نفسى سفر الشام ، حذار ان يطلع الخليفة وجملة الاصحاب ، على عزمي في المقام بالشام ، فتلطفته بلطائف الحيل في

الخروج من بغداد على عزم ألا اعاودها ابدا ه<sup>(١)</sup> .

هذا النص المهم ، يوضح لنا بجلاء ، اضطراب الغزالى الفكرى ، وتردده أول الامر في ترك المنصب ومفارقة بغداد ، التي كانت موثل العلم والادب ومحط انظار الناس في كل الاقطار ، كما كانت بغداد تمثل الدنيا بكل مباهجها وفتنتها ، والشيء بالشيء يذكر في حديث جرى بين الامام الشافعي ويونس بن عبدالاعلى ، قال الشافعي : يا يونس هل رأيت بغداد ؟ وال يونس : لا ، فقال الشافعي : ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس ،

ان الغزالى ، أيقن ان الحياة في بغداد اصبحت لا تطاق ، فلونها ونظامها لا ينسجم وما يحمل من افكار ومبادى، صوفية ، فانه يريد الابتعاد عن الدنيا ومفاتنها وعن الوظيفة ومشاغلها ، ولكنه كان كأى انسان ، يتوقف قليلا او كثيرا في مفترق طريق حياته يفكر مليا فيعواقب الامور ، وتتجاذبه مسائل عديدة ، وتشاغل عقله افكارا مختلفة ، لذا صار الغزالى كما يقول يقدم رجلا ويؤخر اخرى ، وما زال يتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة ، بين الاقدام والاحجام ، وتفكيره الطويل هذا ، ادى به الى مرض نفسى ، جعله ينزوى عن الناس ، ولا يقدر على التدريس ، ولا يشتهى الطعام ولا الشراب ، وكانت ازمة حادة مر بها ابو حامد الغزالى ، وفي ليلة ليلاء ، فيها كان السكون يخيم على الناس ، والغزالى في بحر من التفكير ، اذ يطلع عليه اخوه احمد(٢) وهو صوفي

<sup>(</sup>١) الغزالي : المنقذ من الضلال ص٣٦\_٣٧

<sup>(</sup>٢) احمد الغزالى : احمد بن محمد بن احمد ، ابو الفتوح ، مجدالدين الطوسى الغزالى ، من الوعاظ المشهورين وهو اخو أبى حامد الغزالى ، درس بالنظامية نيابة عن أخيه لما ترك التدريس ، اصله من طوس ووفاته فى قزوين ، وشهرته بالغزالى كأخيه ، له تاليف مهمة أشهرها :- « الذخيرة فى علم البصيرة » فى التصوف و « لباب

من اعمق صوفية الاسلام ويناديه :ــ

ولمسا رأيت الحب قسد مسد جسسره

فصادفنى الحــــرمان وانقطع الجـــــر وحــاطت بــي الامواج مـــن كــــل جــــانب

ونادى منادى الهجر قد عدم الصبر

وصرخ الغزالى صرخة كبيرة ودخل الى غرفته ، مسرعا بنشاط وحيوية ، وجمع ما يمكنه حمله ، وسار متجها نحو الشام ، تاركا بغداد فتنة الدنيا ، وهاجرا النظامية بهجة العلم ، ومبتعدا عن اهله واحبائه ، وعاش عشة الزهاد والمتنسكين في مشذنة جامع دمشق والتي عرفت ( بالمثذنة الغزالية ) .

اذن فالغزالى بعد التفكير الطويل والتأمل البعيد ينقلب من حالة الاحجام والتردد الى حالة الاقدام والتنفيذ ، وكأن شقيقه احمد نبهه الى فكرة التنفيذ ، والحق ان تلك الابيات التى اطلقها ابو الفتوح احمد كانت الحافز الكبير لاستثارة ابى حامد الغزالى ، وانطلاقه نحو الحياة التى استهدفها ، الحياة التى تطمئن لها النفس ويستقر بها الوجدان وهذا لعمرى ان دل انما يدل على اصالة تصوفه وانقداحه عن دافع داخلى ، حركه فيه اخود الصوفى الكبير ابو الفتوح احمد ،

الاحياء » اختصر فيه كتاب احياء علوم الدين لاخيه ابى حامد ، وله مجالس وعظ مشهورة في بغداد دون عددا منها « صاعد بن فارس اللباني » ، توفى ابو الفتوح سنة ٥٠٠هـ/١٢٦م ٠

الغزالي في البلاد الاسلامية

ترك الغزالى بغداد ، وسار وحيدا لم يصطحب اطفاله ولا عياله معه ، وسنجد الرجل ينتقل من مكان الى مكان لا يستقر فى بلد حتى يدفعه حال الى دخول بلد آخر ، والغزالى فى تطوافه بالبلاد الاسلامية كانت غايته الاولى البحث عن الحقيقة التى كان يجاهد فى سبيل الوصول اليها ، انها والحق لسياحة صوفية وتشوقا للحقيقة ، وكانت خطوة من اعمق خطوات الطريق عند الصوفية .

اجل ترك الغزالى مدينة بغداد وفى طريقه قابله فى البادية تلميذه ابو بكر بن العربى ، وقد تعجب من حاله ، وطلب منه ان يعود الى التدريس فى النظامية ، فرد عليه الغزالى :\_

زل وعــدت الى مصحوب اول منزل بذه منــازل مــن تهوى رويدك فانزل جد لغزلى نساجا فكــــرت مغزلى<sup>(١)</sup>

تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل ونادتنى الاشــواق مهــلا فهذه غزلت لهـم غزلا رقيقًا فلم اجد

ومضى الغزالى فى طريقه لا يلوى على شىء ، ودخل الشام وأقام بها سنتين ، ولا شغل له سوى العزلة والخلوة والتأمل والعبادة وتصفية القلب بذكر الله تعالى ، واعتكف فى مسجد دمشق وكان يطلع الى منارة المسجد كل يوم ويغلق عليه بابها ويعتكف على ما تذكره بعض الروايات فى منارة ذلك المسجد ، وقد عرفت تلك المنارة ( بالمئذنة الغزالية ) ، ثم رحل بعد ذلك الى بيت المقدس ، وكان كثير الاعتكاف فى مسجد قبة الصخرة ، وبعد ان زار قبر ابراهيم الخليل (عليه السلام) سافر الى مكة

<sup>(</sup>١) ابو بكر بن العربي : العواصم والقواصم ص٢٦ مخطوط .

فأدى فريضة الحج ثم اعتزم بعد ذلك الرحلة الى المغرب قاصدا زيارة الامير يوسف بن تاشفين (١) ، ولكنه لما وصل الى مدينة الاسكندرية علم ان هذا الامير قد توفى .

تؤكد المراجع الاسلامية ان الغزالى زار القاهرة والاسكندرية ، ولكن الغزالى لا يذكر اخبار تلك الزيارة في كتبه ولا نظفر في كتبه باشارة اليها ، ومن المرجع ان يكون هذا قد حدث سهوا منه ، او انه قد أهمل ذكرها لكراهيته للحكم الفاطمي في مصر ابان ذلك الوقت ، وقد كان الغزالي أمينا على الدوام لمذهبه الاشعرى ، ومن المرجع ايضا ، ان الغزالي لم يلق ترحيبا بمصر الفاطمية ، ووجد كتبه لم تنشر فيها بسبب عقيدته المخالفة لعقيدة الدولة ، لعل الغزالي ان يكون قد كره هذا او كره بعضها فأغضى عن ذكرها ،

وقد كان نتاج رحلته الى الشام وبيت المقدس ، كتابه الكبير « احياء علوم الدين » وهو من اشهر ما كتبه فى التصوف والاخلاق ، والذى قدم فيه الخلاصة الرائعة لتجربته الصوفية ، وهو نفسه يحدثنا عن هذا فيقول :ــ انكشف لى فى أثناء هذه الخلوات امور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها ،

<sup>(</sup>۱) يوسف بن تاشفين : يوسف بن تاشفين بن ابراهيم ، المصالى الصنهاجي ، اللمتوني الحميري ، ابو يعقوب ، امير المسلمين ، وملك الملثمين : سلطان المغرب الاقصى ، وباني مدينة مراكش واول من دعى بأمير المسلمين • استولى على مدينة فاس وغزا الاندلس ، انتصر على الفرنج في معركة الزلاقة سنة ٢٩٩هـ/١٠٨٦م ، وبعدها بايعه ملوك الاندلس بامارة المسلمين ، وضرب السكة وجددها ، ونقش ديناره « لا اله الا الله محمد رسول الله » وتحت ذلك والاوسط وجزيرة الاندلس • وتوفى بمراكش سنة ١٠٥هـ/١٠١٠م٠٠

والقدر الذي اذكره لينتفع به أنى علمت يقينا ان الصوفية هم السابقون لطريقة الله تعالى ، خاصة وان سيرتهم أحسن السير وطريقتهم اصوب الطرق واخلاقهم ازكى الاخلاق ٠٠ وان جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ٠ ه(١)

<sup>(</sup>١) المنقذ : ص٣٩ ٠

## الفصل الثالث

أ ـ مراحل الشك عند ألغزال
 ب ـ عـــزلة الغـــزال
 ح ـ الغـــزال والفلاســفة

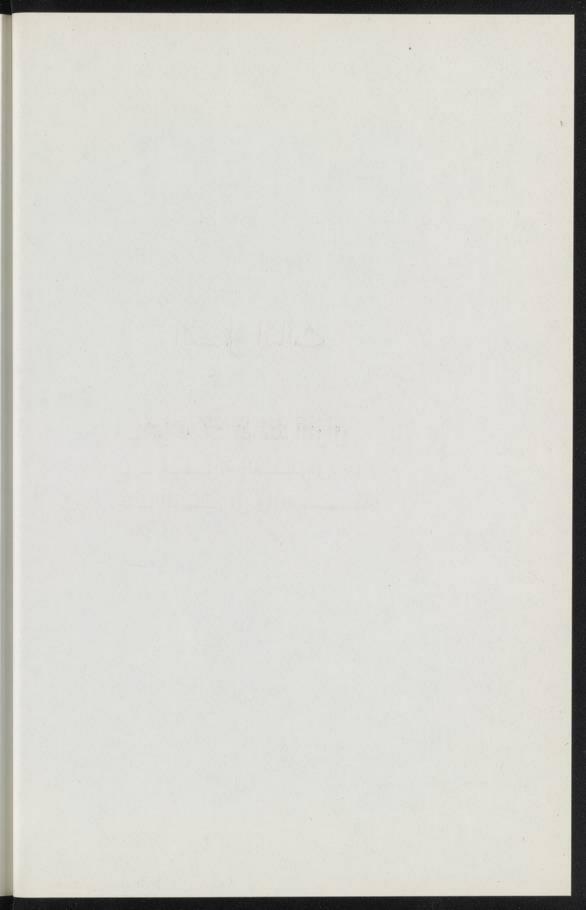

مراحل الشك عند الغزالي

بينا فيما سبق ، ان الغزالي ولد في طوس سنة ٤٥٠هـ/١٠٥٨م وقد درس الفقه وهو صغير على الشيخ احمد الراذكاني ، ثم وصلجرجان حث تتلمذ على الشمخ ابي القاسم الاسماعلي ثم درس بعد ذلك في نسابور ، المدينة العلمية الحافلة بالعلماء ، وكان رئيس علمائها وقتذاك ، امام الحرمين عبدالملك الجويني ، وكان الغزالي اثناء دراسته على الشيخ الجويني ، مثل الطالب المجد ، النابه ، المتفهم لجميع ما يلقى عليه من العلوم ، والظاهر ان الغزالي منذ ان بدأ دراسته في نيسابور على الشيخ الحويني بدأت عنده فكرة الشك فيما يدور حوله ، ويظهر انهكتم ذلكحتي توفى استاذه الكبير الجونيني ، وبرخ بعدها الى معسكر نظام الملك الوزير السلجوقي ، الذي كان مجلسه عامرًا بالفقهاء والعلماء والصوفية ، وفي حضرة الوزير تباري الغزالي مع اساطين العلم واكابر الفقهاء ، ولعمري ان نقاش الغزالي مع هؤلاء العلماء والفقهاء لدليل قاطع على ان الرجل كان شكاكا في آرائهم ولا يؤمن بها وهذا أظهر الشك ، ولا بد وان يكون الشك هذا قد نما عند الغزالي قبل مدة طويلة ، وفي تلك اللحظة اعجب الوزير بالغزالي وقربه اليه وولاه تدريس النظامة وهو ارفع المناصب العلمة وفتذاك -

كان الغزالى يبذل قصارى جهده من اجل الوصول الى الحقيقة ، حقيقة كل امر ومشكلة ، وهو من اولئك الذين لا يصدرون حكما فى قضية الا بعد دراستها من جوانبها المختلفة والمتعددة ، ويحاول الوقوف على اسباب وقوعها وحدوثها وبيان آثارها ونتائجها ، وهو نفسه يوضح لنا اتجاهه فى دراسة اصحاب المبادى، والفلاسفة والمتكلمين ، فيقول :

و استكشف اسرار كل مذهب لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنيا الا وأحب ان اطلع على بطانته ولا ظاهريا الا واريد ان اعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر صوفيته ولا متعبدا الا واترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته ولا زنديقا الا وأتحسس وراء للتنبه لاسباب جرأته في تعطيله وزندقته ، وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور دأبي من اول عمرى وريعان شبابي غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي هرا ،

هذا النص يوضح بجلاء ، ما اعتادت عليه نفس الغزالي في البحث والتعلم ، والرجل كما قلت لا يتقبل الشيء دون دراسة وبحث ، ولا يصدر حكما في أي موضوع الا بعد ان يلم بجوانب ذلك الموضوع الماما كاملا ، ونتيجة هذا البحث الطويل والاستقصاء المستمر ، نشأت لدى الغزالي عادة الشك في كل أمر ، على ان الغزالي كان لا يدعو الى الشك ، بل كان ديدنه ، الوصول الى اليقين ، وكان الغزالي يتعجب من كل أمر لا يعرف كنهه ، انظر ما يقول : « فلو قال لى قائل : لا بل الثلاثة اكثر من العشرة بدليل اني اقلب هذه العصا تعبانا ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه الم اشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لى منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه ، فأما الشك فيما علمته فلا ، ثم ان كل ما لا اعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني ، »(٢)

واخذ الغزالي يفتش عن العلوم ، وصار يشكك نفسه في معرفة

<sup>(</sup>١) المنقذ : ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المنقذ : ص١١ ٠

الكثير منها حتى قاده الشك الى اليقين في معظمها ، ثم يصطدم الغزالى هنا وبدأ يشك في يقين هذا العلم ، واليقين فيها مبنى على الحس والحس لا يصدق دائما ، قال الغزالى : « اقبلت بجد بليغ اتأمل في المحسوسات والضروريات وانظر هال يمكننى ان اشكك نفسى، فانتهى بي طول التشكيك الى ان لم تسمح لى نفسى بتسليم الامان في المحسوسات ايضا »(۱) ، واخذ الشك يزيد ويتسع عند الغزالى ، وصاد يقول : « من اين الثقة بالمحسوسات واقواها حاسة البصر وهي تنظر الى الظل فتراه غير متحرك وتحكم بنفى الحركة ، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف نكن له حالة وقوف ، وننظر الى الكوكب فنراه صغيرا في مقدار الدينار ، ثم الادلة الهندسية تدل على انه اكبر من الارض بمقدار !! وهذا وامثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته فقلت : ـ قد بطلت الثقة بالمحسوسات النفاه المناه ، قاله المتحدوسات النفاه ، ويكذبه حاكم العقل النفاه » (۱) ،

وبعد ان وثق بالعقليات بدأ يشك في هـذه ايضا ، قال الغزالى : « فقالت المحسوسات : بم تأمن ان تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي ، فجاء حاكم العقل فكذبنى ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى ، فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، "(")

هكذا خاض الغزالى صراعا عنيفا من الافكار ، انه شك فى الضرورات العقلية كقوانين الفكر ومبادىء البرهان الاساسية ، ثم انتهى فيها الى اليقين بنور قذفه الله ، ومما يسترعى النظر ان شكه فيها يشبه شك ديكارت

<sup>(</sup>۱) المنقذ : ص۱۲ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٣٠٠

حينما تكلم هـذا الاخير عن « الشيطان الماكر ، الذي جعله يشــك في البديهيات .

ولعلى أجد ان الغزالى كان كثير التشكيك في العلوم وكل ما يدور حوله ، وكثيرا ما أوصله الشك الى اليقين ، فهو يقول : ان الشكوك هي الموجبة للحق ، فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقى في العمى والضلال .

ان هذا الشك جعل الغزالي يفكر في كل أمر يقع عليه نظره أو يتلقاه سمعه فيمحصه تمحيصا كاملا ، ولعمرى ان هذا لهو السر في مطلب الرجل للوحدة دائما والانزواء عن الناس ، كي يتفهم المسائل العديدة التي صادفته في حياته بهدوء وصفاء وليخرج من دراستها بنتائج ملموسة ويزداد بذلك ثقة وطمأنينة .

والذي اعتقده ، ان هذه الحالة هي من العوامل المهمة التي جعلت الغزالي يهجر بغداد ويعتزل التدريس وينزوى وحيدا بعيدا عن الناس ولا شك ان النظامية وهي مليئة بطلاب العلم ، كانت ايضا محط العلماء والفقهاء ، كما كانت بغداد موثل الجميع فكانت تموج بتيارات الفكر المختلفة ، مشحونة بالمسائل والمشاكل ، وهذه امور تثير الشك في الغزالي وتستدعى منه الدرس والمناقشة ، فالجو في بغداد كان محموما ، الغزالي وتستدعى منه الدرس والمناقشة ، فالجو في بغداد كان محموما ، مرهقا كثير المسائل والمشاكل التي تنعب جسمه كما تتعب عقله ، لذا فانه نشد الراحة وطلب الخروج من بغداد ، ونزعته في الشك جعلته في طليعة العلماء الذين اشتهروا في هذا الباب ، وقد سبق ديكارت ابا الفلسفة الحديثة في نظريته عن الشك بقرون عديدة ،

وادى به الشك الى دراسة الفلسفة ، ولم يكن الذى دفعه على البحث فيها ودراستها مجرد شغف بالعلم ، بل التطلع الى مخرج من الشكوك التي كان يشيرها عقله ، وصار ينقب في علومها واصولها حتى يطمئن قلبه ويتذوق الحقيقة العليا ، وخرج الغزالي من دراسته الفلسفية بكتاب نفيس هو كتاب « تهافت الفلاسفة » ، وقد هاجم فيه الفلسفة اليونانية ، – كما عرفها فلاسفة الاسلام – هجوما عنيفا ، ووضع فيه آراء فلسفية مبتكرة مستندة على الروح والفكر الاسلامي ، ومنبثقة من اصليه العظيمين القرآن والسنة •

عزلة الغزالي

عرفنا ان الغزالى كان قد ولي منصب التدريس في النظامية سنة المدريس في النظامية سنة المدريس في النظامية سنة المدريس وظل في ذلك المنصب الى سنة المدريس نجأة وغادر بغداد الى الشام وفلسطين فالحجاز ثم مصر ، وقد اختلف المؤرخون والباحثون في اسباب تلك العزلة .

كان الغزالى – كما قلت – في عصر الفرق المتباينة ، والنحل المختلفة المتعارضة ، وقد خض الغزالى هذا البحر اللجي كله ، واضطرم كل هذا في عقله وقلبه ، وكان هو بينهما – مترددا حائرا ، قلقا ، لا يستقر على قرار ، ولا ينتهي الى حد ، وأحاط به الشك ، والشك دفعه في محاولة اخيرة الى العزلة ، وفي عزلته وصل الى اليقين ،

عاش اخزالی فی بغداد من سنة ٤٨٤ – ٤٨٨ هـ/١٠٩١ – ١٠٩٥ م ویبدو انه كا زیحمل فكرة طیبة عن مقام الخلافة ، ذلك المقام المحاط بهائة من انتقدیس والتبجیل ، وقد قر به وجوده فی بغداد من ذلك المقام الذی كان یعج ، لترف وانعیم واللهو ، وكان الغزالی میالا الی الزهد ومتأثرا بالصوفیة منذ ان درس علی استاذه الاول الصوفی یوسف النساج ، واعتقد ان الغزالی اصیب برد فعل فی بغداد مما رأی وما سمع ، لقد راع الغزالی ما وجد فی دار الخلافة من فساد وفسق وفجور وتهتك واضناه ما وجد هنا من تحلل من احكام اشرع ونواهیه ، وكره سكوت الفقهاء عن كل هذا ، ففر من بغداد ومن المقام فیها ،

وهناك سبب سياسى ذكره بعض المؤرخين ، وهو انه كانت توجد صلحة بين الخزالى وامير المغسرب يوسف بن تشفين ، ومن الواضح ان

الخليفة في بغداد لا يريد له منافسا قويا كيوسف بن تاشفين ، ومن المرجح ان الخليفة اعتقد بخطورة تلك الصلات التي قد تسبب له المشاكل لذا حاول الخليفة ابعاد الغزالي عن حضرته وتحويل وجهه عنه ، فأحس الغزالي بذلك وكان هذا من عوامل خروجه من بغداد واعتزاله للتدريس.

والغزالى يذكر في سبب تركه التدريس ، قوله : « ثم لاحظت الحوالى فاذا انا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ، ثم تفكرت في نيتي في التدريس فاذا هي غير صالحة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه ٠٠ وانتشار الصيت ، فتيقنت اني على شفا جرف هار ، واني قد اشفيت على النار ، ان لم اشتغل بتلافي الاحوال » ٠ هذا بيان واضح على تأثر الرجل بمبادى الصوفية ورغبته الملحة في سبيل ترك حياة وظيفة التدريس وابتعاد عن مصادر الشهرة والجاه ٠

وأرى ان لعزلة الغزالى اسبابا أخرى مهمة ، فان اغلب المؤرخين ذكرها وسأوردها فيما بعد ، واؤيدها بوثيقة بخط الغزالى نفسه وردت فى كتاب « غزالى نامة ، المطبوع فى طهران سنة ١٣١٨ هـ/١٩٠٠ م(١)

ان زهد الرجل ، نتيجة تأثره بالصوفية كان دافعا مهما أدى به أن يترك التدريس في المدرسة النظامية ويعتزل الناس ويأوى الى مسجد دمشق ، سالكا طريق الصوفية ، وأصبح من فرط اخلاصه لهم يصفهم : « انهم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وان سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق واخلاقهم اذكى الاخلاق » •

وكان الغزالى ينحو منحى الصوفية فى نسكهم وزهدهم ، فهو لا يتطلب فى هذه الفترة وظيفة او يريد مالا ، بل انه أراد ان يعيش فى حالة تنسك وتقشف وزهد ، يرتاح فيها ضميره ويطمئن وجدانه .

<sup>(</sup>١) مؤلف الكتاب السيد جلال الدين الحمائي

ومن الجدير بالذكر ، ان الغزالي كان متزوجا وله اطفال ، والظاهر انه كان يعيش في بغداد ، وحيدا ، تاركا عياله في طوس وهذا الامر لا بد وان يؤخذ بنظر الاعتبار ، اذ أنه كان يطبق مبدءا صوفيا مهما هو «قطع العلائق » أي قطع كل صلة بينه وبين اهله ، وكان الصوفية يفعلون هذا في مرحلة من مراحل تصوفهم •

وكان الغزالى ذا نفس عالية كريمة ، وكان يعتقد ان الحبوالاحترام والتبجيل لله عز وجل لا غير ، والسلام لمن يستحق السلام وعدم الاتصال بالسلطان والامراء ، لان مخالطتهم برأى الغزالى ، آفة عظيمة ، فهو يقول فى كتابه « أيها الولد » :\_ ألا تخالط الامراء والسلاطين ولا تراهم ، لان رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة » •(١)

وكان الغزالى يشعر بان هدايا السلاطين ولو كانت من الحلال الا انها تولد المداهنة والرياء ومعنى ذلك مراعاة جانبهم والموافقة فى ظلمهم وهذا معناه فساد فى الدين (٢) • وكان الغزالى يكره مدح السلطان وكان يعتقد ان الله يغضب اذا مدح الفاسق والظالم (٣) •

مما لا شك فيه ، اننا نجد بين سطور كلام الغزالى ، الواردة في كتابه « أيها الولد »(٢) معانى بعيدة تصور فكرة الرجل عن العصر الذي هو فيه ، والانسان انما يتأثر بما يرى في مجتمعه من عدل وجور وصلاح وشر ، فالغزالي طبعا متأثر بالوضع القائم وقتذاك عندما يقول : « دع عنك مدحهم وثناءهم لان الله يغضب اذا مُد ح الفاسق والظالم (١٤) وهو يقول ايضا : « ألا تقبل شيئا من عطاء الامراء وهداياهم وان علمت انها من

<sup>(</sup>١) الغزالي : ايها الولد ص٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) "الغزالى : أيها الولد ص٧٥٠

<sup>(</sup>٣) ايها الولد: ص٧٥٠

 <sup>(</sup>٤) ايها الولد : ص٧٥ ٠

الحلال لان الطمع منهم يفسد الدين لانه يتولد المداهنة ، ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم (١) .

وهذه تعطينا صورة عما انتهى اليه فكر الغزالى ، انها صدى لما يدور فى خلده وما هو فى قلبه ، فكان يعتقد ان السلطان ظالم ، وان مجالسته آفة وكل من يتصل بهم ويتقبل منهم المال والهدايا انما يراعيهم فى ظلمهم وجورهم ، والغزالى ، المجاهد الكبير ، الداعى الى الله عز وجل ، كان يأبى ان يأخذ المال ويداهن هؤلاء الظالمين .

كان يرى التنازع على السلطة ، أمير يضرب اميرا ، وسلطان يتآمر بسلطان ، وكان يرى اغتصاب الاراضى وانتهاك الحرمات كل ذلك له تأثيره الكبير في نفس الغزالي وأدى به الى النفور من مجتمع بغداد والخروج منها صافيا تقيا ، ينشد الله •

وقد مل الغزالى المناظرة في بغداد ، لان المناظرة والجدل تورث المراء والحسد والحقد وحب الغلبة ، فكان لا بد له \_ وهو بسبيل طريق جديد \_ ، أن ينأى عن هذا كله ، فتأمله وهو يقول : « ألا تناظر احدا في مسألة ما استطعت ، لان فيها آفات كثيرة ، فائدتها اكثر من منفعتها ، اذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها ، « فبعض الناس يسأل عن حسد وبغض ، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وافصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك الا بغضا وعداوة وحسدا ، فالطريق الا تشتغل بجوابه فقد قيل :\_

كـــل العـــداواة قد ترجى ازالتهــا

الا عداوة من عاداك عن حسد

« وهناك الحمقى الذين يطلبون العلم زمنا قليلا ويتعلمون شيئًا من

<sup>(</sup>١) ايها الولد: ص٥٧ ٠

العلم العقلى والشرعى ويعترضون من حماقتهم على العالم الكبير الذى انفق عمره فى العلوم العقلية والشرعية وهؤلاء الحمقى لا يعلمون ويظنون ان ما اشكل عليهم هو أيضا مشكل على العالم الكبير • قال عيسى عليه السلام: « انى ما عجزت عن احياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الاحمق » (١) •

فالمناظرة في رأى الغزالي لا تعود بالخير على العالم ، بل نتيجتها الحسد والبغضاء والعداوة ، ووقوعه في جماعة من الحمقي والجهلاء الذين لا تفيد فيهم المناقشة والمجادلة لسوء فهمهم وقلة ادراكهم ، وكان في بغداد بعض اصحاب المباديء ، يحضرون مجلس الغزالي فيمطرونه بالاسئلة الكثيرة وقد يكون بعضها محرجا ، وكان عليه ان يجيب وان يذكر رأيه ، وان يجرح آراء الآخرين ، وبذلك يكثر اعداؤه ومناوؤه ، وكل هذا يخالف طريقه الجديد \_ السلوك الصوفي .

هده بعض الاسباب التي كانت قد أدت بالامام الغزالي الى العزلة عن الناس والتدريس ، وسأورد نصا نفيسا ورد في كتاب « غزالي نامة ، (٢) لمؤلفه الاستاذ جلال الدين الحمائي ، وهو يبين بوضوح نفسية الغزالي ورأيه في اعتزاله التدريس ، وهي رسالة كتبها ابو حامد الغزالي عندما دعاه ضياء الملك بن نظام الملك متولى المدرسة النظامية سنة ٤٠٥ هـ/١١١٠ م ، المتدريس في بغداد ، وهذا هو نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الجمعين » قال الله تعالى : « ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات »
 « المخلق من جهة ما جعلوه قبلتهم ، ثلاث طبقات : عوام اهل غفلة،
 وخواص أولو كياسة ، وخواص المخواص وهم ذوو البصيرة ، أما اهل

<sup>(</sup>١) ايها الولد ص٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) طبع في طهران سنة ١٣١٨ه .

الغفلة ، فقد قصروا نظرهم على عاجل الخيرات ، وظنوا نعيم الدنيا هو الخير الاكبر ، وحسبوه أصل البلاد فاقبلوا عليها ، وعدوها قرة عين لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ذئبان ارسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب الشرف والمال في دين المرء المسلم ، » لم يفرق اولئك الغافلون بين الذئب والصيد ولم يميزوا بين القرة والسخنة ، واصطفوا طريقا اعوجا ، وزعموا انه رفعة ، قال رسول الله (ص) ينبئني بزيفهم هذا : تعس عيد الدينار ، تعيس عيد الدراهم ،

وأما الخواص ، فقد اسلمتهم الكياسة والموازنة بين الدنيا والآخرة ان آثروا الآخرة على الاولى ، وهي خير وأبقى ، والباقى أفضل من الفانى المنقضى • فمالوا عن الحياة الدنيا ، وولوا وجوههم شطر الآخرة • ولكن قصر هؤلاء ايضا ، اذ لم يطلبوا الخير المطلق وان قنعوا بما هو أحسن من الدنيا •

وأما خواص الخواص وهم أولو البصيرة ، فقد عرفوا ان ذلك ليس بالخير المطلق وان قنعوا بما هو احسن من الدنيا كل ما دونه من الآفلين ، والعاقل لا يحب الآفل ، ودروا ان الدنيا والآخرة مخلوقان ، وان أكثرها شهوة استوى فيها البهائم والاناسى ، وهذه مرتبة لا تنبغى الهم ، والله مالك يوم الدين وله ملكوت الدنيا وهو خالقها ، وهو خير وأعلى ، وقد كشف عن هؤلاء غطاء قوله : « والله خير وابقى » واختاروا مقاما « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وآثروه على مرتبة « ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » بل ادركوا حقيقة لا اله الا الله ، وعرفوا الآدمى عبد ما قيد به نفسه ، وانه الهه ومعبوده « افرأيت من اتخذ الهه هواه » ومقصد كل نفس معبودها لذلك قال رسول الله (ص) « تعس عبد الدراهم » ، فمن كان مقصوده غير الله ، فتوحيد غير تمام ، وهو من الشرك الخفى برى ، ، وقد قسم هؤلاء كل ما في الوجود قسمين متقابلين : الله الخفى برى ، ، وقد قسم هؤلاء كل ما في الوجود قسمين متقابلين : الله الخفى برى ، ، وقد قسم هؤلاء كل ما في الوجود قسمين متقابلين : الله

وما دونه • وهما ككفتى ميزان • جعلوا قلوبهم لسانه • فلما وجدوا طبعهم يميل طوعا مع الكفة الراجحة ، قالوا : قد ثقلت موازين الحسنات وأيقنوا ان ما لم يوفه هذا القسطاس لا يزنه الميزان يوم الحساب •

وحال الطبقة الثانية عند الطبقة الثالثة ، هو مثل الطبقة الاولى لدى طبقة الثانية : عوام لا يفهمون قبلهم ولا يدرون ان من نظر الى وجه الله تعالى بالحقيقة حسن وجهه .

وقد دعانى صدر الوزارة ـ بلغه الله اعلى المقامات ـ من المحل الادنى الى المرتبة العلية ، فأنا ادعوه من مقام الطبقة الاولى وهو أسفل السافلين ، الى أعلى عليين وهو مقام الطائفة الثالثة ، قال النبى (ص) : من أحسن اليكم فكافئوه ، وانا ان لم أصب سبيلا الى جزائه ومكافآته ، فقد عجزت عن اسعافه بالاجابة ، فليهيى الى أمر السفر من حضيض درجة العوام الى علو درجة الخواص ، والطريق الى الله واحدة من طوس وبغداد وسائر الملاد ، وكن بعضها أقرب من بعض ، ولكن ليس تلك الطرائق الثلاث الى الله سوا ، ثم ليعرف حق المعرفة انه لو ترك فرضا من الفروض التى أوجبها الله تعالى ، او ارتكب ما حذره الشرع ، أو لذ له النوم وفى البلاد مظلوم واحد يتململ من السقام ، فما درجته الاحضيض المقام الاول وهو من أهل الغفلة ، اولئك هـم الغافلون ، لا جرم انهم فى الآخرة هم الخاسرون ، اسأل الله تعالى ان يقظه من نوم الغفلة لينظر فى يومه لغده قبل ان يخرج الامر من يده ،

عدنا الى حديث مدرسة بغداد ، وعذر التقاعد عن امتثال اشارة صدر الوزارة ، أما لعذر فان الخروج من الوطن لا يلتمس الا ابتغاء زيادة دين أو طلب زيادة دنيا ، أما الدنيا فقد زال طلبها من القلب والحمد لله تعالى ، فاذا أتوا الى طوس وهيأوا اسباب الملك والمملكة للغزالى ، واسلموها اليه

والتفت اليها ، كان ذلك من ضعف الايمان فالويل من نتائجه ، وأما زيادة الدين فانه يستحق الحركة والاطلاب ، ولا ريب ان افاضة العلم هنالك أيسر ، وأسبابه أوفر ، وطلابه أكثر ، ولكن العذر ان السفر يوجب خللا في الدين لا تسده هذه الزيادة ، فان ههنا نحو مائة وخمسين متورعا محصلا مشغولون بالاستفادة ، ونقلهم واعداد وسائلهم متعذر ، وتركهم وكسر قلوبهم والسفر لكثرة نظائرهم في مكان آخر لا رخصة فيه ، مثل ذلك كمثل رجل يكفل عشرة أيتام ثم يعدل عنهم ليتعهدعشرين في موضع آخر والموت والآفات في طلبه ،

ثم اننی کنت فردا لما دعانی الصدر الشهید نظام الملك \_ قدس الله روحه \_ الی بغداد ، لا أهل ولا بنون • وقد بلیت بالاهل والولد ولا یجوز اغفالهم و کسر قلوبهم •

والعذر الثالث اننى نذرت لما وصلت الى تربة الخليل عليه السلام سنة ١٩٩٥هه/١٠٥٥م ، أى قبل خمس عشرة سنة تقريبا ، الا أقبل مالا من سلطان أو سلطانى والا أخرج للسلام على سلطان أو سلطانى وألا انظر • فاذا نقضت هذا النذر ، ضاع الوقت ، وانصرف القلب ، ولم أستطع شيئا من أعمال الدنيا والدين • ولا بد من المناظرة في بغداد ولا مناص من السلام على دار الخلافة بها ، وأنا لم أمثل للسلام على أحد في بغداد منذ رجعت من الشام ، ولم أنصرف في أى شعل ، واجتبيت بغداد منذ رجعت من الشام ، ولم أستطع الحياة سالما م فالباطن حينئذ ينكر الانزواء •

وأعظم هذه المعاذير اننى لا أقبل مالا من السلطان ، وليس عندى في بغداد ملك ، وباب المعشة موصد ، وعند هذا الحقير ضُيَّيَّعة في طوس تكفى هذا الضعبف وأطفاله جميعا بعد المبالغة في الاقتصاد والقناعة ، واذا

غبت قصرت عن ذلك • وهذه المعاذير جميعها دينية ، وهي لدى جليلة وان ظنها أكثر الناس يسيرة •

وقد بلغت غايسة العمر • وهنذا \_ على كل حال \_ وقت الوداع للفراق ، ولا وقت سفر العراق • أؤمل من مكارم أخلاقك قبول هنذا الاعتذار • فظنن ان الغزالى أنساه أمر الله وهو قادم بغداد ، الا يجب اعداد مدرس آخر ؟ فاعمل هذا اليوم والسلام • زين الله تعالى صدر العالم بحقيقة الايمان التي هي وراء صورة الايمان ليعمر العالم به ، واحمد لله حق حمده • وصلاته على نبيه وآله وسلم • »(١)

هذه هى الرسالة النفيسة التى كتبها الغزالى لضياء الملك بن نظام الملك عندما استدعاه هذا لتولى تدريس نظامية بغداد ، فبين الغزالى امتناعه عن ذلك بمعاذير معقولة ، بعد أن أورد مقدمة قسم فيها الخلق الى ثلاث أقسام : عوام أهل غفلة ، وخواص اولو كياسة ، وخواص الخواص ، ثم تكلم على كل قسم من تلك الاقسام ، ثم بين طبقات اولئك ،

وقد وردت آراء مشابهة لاراء الرسالة هذه في كتابه « أيها الولد » وقد أوردت من ذلك بعض الامثلة فيما سبق •

ان اعتزال الغزالى عن التدريس وهجره بغداد ، أسبغ على الشيخ الغزالى السمو والمجد ، حيث أصبح في عداد الخالدين ، لانه ضرب بذلك مثلا رائعا في تجنب المال والجاه والثروة ورغب في الزهد والصلاح والتقرب الى الله ، وقد ألف في فترة اعتزاله كتابه الكبير : « احياء علوم الدين » •

<sup>(</sup>۱) الحمائي : غزالي نامة ص۱۹۰ وقد نشر نص الرسالة في مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة ١٩٥٤ ٠

الغـزالي والفلاسـفة

لقد بينا \_ فيما سبق \_ أن عصر الغزالى كان عصرا مضطربا ، تسوده خلافات الفرق ، وتعدد المذاهب • وقد اطلع الغزالى ، على كل هذا ، ولكن راعه انتشار الفلسفة اليونانية لدى طوائف اسلامية كثيرة ، وقد خشى على العقيدة من سطوة الفلسفة وقوتها •

والغزالى كما عهدناه لا يهاجم مذهبا من المذاهب أو مبدءا من المبادى، الا بعد دراسته وبحثه والخروج منه بنتائج دراسية مقنعة ، قال الغزالى : « ثم انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت يقينا انه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا ، ولم أر أحدا من علماء الاسلام صرف عنايته وهمته الى ذلك ، «(۱)

وقد قسم الغزالي الفلاسفة الى ثلاثة أصناف(٢) :-

الاول: الدهريون: وهم طائفة جحدوا الصانع وزعموا ان العالم لم يزل موجودا، وقالوا بقدم الانواع الحيوانية، وقد عرفوا أيضا باسم الزنادقة •

الثانى : الطبيعيون : وهم الذين أكثروا البحث فى عالم الطبيعة وفى عجائب الحيوان والنبات وفى تشريحها ، فرأوا من عجائب الصنع والحكمة ما اضطرهم الى الاعتراف بقادر حكيم ، ولكن كثرة بحثهم فى الطبيعة أظهرت لهم ان لاعتدال المزاج تأثيرا عظيما فى قوى الحيوان ،

<sup>(</sup>١) المنقد ص١٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٩

فظنوا ان القوة العاقلة في الانسان تابعة لمزاجه ، تبطل ببطلانه ، فاذا انعدم لم تعقل اعادته ، فذهبوا الى انالنفس تموت ولا تعود ، فجحدوا الآخرة وانكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب ، وهو الاء أيضا بنظر الغزالى زنادقة ، لان أصل الايمان ، هو الايمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وان آمنوا بالله وصفاته ،

الثالث: طائفة الفلاسفة الالهيين: وهم المتأخرون ، من امثال سقراط وهو استاذ افلاطون ، وافلاطون استاذ ارسطو ، وارسطو هو الذي رتب لهم المنطق ، وهذب لهم العلوم وحرر لهم ما لم يكن محررا من قبل وانضيج لهم ما كان فجاً من علومهم .

أما أقسام علومهم فهي :\_

١ ــ الرياضيات : وهي تتعلق بالحساب والهندسة وعلم الهيئة ،
 ه وهي أمور برهانية لا سبيل الى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها » ولا يتعلق شيء منها بالدين نفيا واثباتا(١) .

۲ – المنطقيات: وهي العلوم التي ليست لها علاقة بالدين نفيا أو اثباتا (۲) ، وفكرة الغزالي عن المنطقيات ان « اكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر فيها ، وانما يخالفون أهل الحق بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد ، اذ غرضها طرق الاستدلالات وذلك مما يشترك فيه النظار (۳) ، والغزالي يعتقد ان الفائدة المتوخاة من المنطق الارسططاليس ليست قاصرة على التوصل الى المجهول بالمعلوم ، بل هي تشمل « تمييز العلم عن الجهل ، وتمييز العلم عن الجهل معناه تكميل النفس وسعادتها (٤)

<sup>(</sup>١) الغزالي : المنقذ ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) الغزالي : المنقذ ص٢٢

<sup>(</sup>٣) الغزالي : مقاصد الفلاسفة ص٣

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٧

وقد أوضح الغزالى المنطق توضيحا تاما \_ يقول: « ان المنطق يشمل جدواه العلوم النظرية ، العقلية منها والفقهية • فانا سنعرفك ان النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه ، بل في مآخذ المقدمات فقط (١) ، أي أن النظر في الفقهيات لا يختلف عن النظر في العقليات من حيث المادة فقط (٢) .

وانغزالى يدعو مخلصا الى الاخذ بالمنطق المتوصل الى حقيقة العلم ،

- « انه من لا يحيط به ذلا ثقة بعلومه اصلا » (٣) - وعلى اعتبار المنطق منهجا من مناهج البحث الموصلة الى اليقين في جميع فروع المعرفة الانسانية • ولكن الغزالى عاد يتلمس طريق المعرفة في الكشف الصوفي أو بمعنى أدق في التجربة الباطنية • فالغزالى تبين له آخر الامر ما ينتجه تطبيق منطق ارسطو على المسائل الاسلامية وخاصة الالهية من تناقض (٤) •

 ٣ - الطبيعيات: ليس من شرط الدين انكارها وهي تبحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الاجسام كالماء والهواء والتراب والنار والحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها وامتزاجها واستحانتها .

إلالهيات: وفي هذه اكثر اغاليط الفلاسفة فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شــرطوه في المنطق ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها ، والغلط فيها في عشرين مســألة ، وقد كفرهم الغزالي في ثلاث منها ، وبدعهم في سبع عشرة .

وقد حاول الغزالى جهده ، ابطال نظريات فلسفية من بين نظريات الطبيعيين والأنهيين ، أهمها نظرية قدم العالم ، والقول بان الله لا يعلم الا

<sup>(</sup>١) الغزالي : معيار العلم ص٢٦

<sup>(</sup>٢) النشار : مناهج البحث ص١٣٢

<sup>(</sup>٣) الغزالي : المستصغى حا ص١٠

١٣٧ النشار : مناهج البحث ص١٣٧

الكليات ولا يعلم الجزئيات ، وانكار بعث الاجساد والقول بأن الارواح وحدها هي التي يجوز عليها الفناء (١) • والغزالي حين يبطل هذه النظريات فذلك لانها تخالف المعتقد الاسلامي نصا وروحا •

ان أشهر كتب الغزالى في الفلسفة ، هو كتاب « تهافت الفلاسفة ، وقد كتب مقدمة له \_ هو « المقاصد » \_ قَصَ في المقاصد آراء الفلاسفة كما هي ، وفي التهافت عرض لنقده للفلسفة اليونانية ، ثم قدم لنا مذهبه الفلسفي المنبثق عن الكتاب والسنة ،

ومن الواضح ان تهافت الفلاسفة كان الغزالي قد ألفه في بغداد ، أيام اشتغاله مدرسا في النظامية ، فقد عثر الأب « بويج » في احدى المخطوطات التي اعتمد عليها عند نشره لكتاب تهافت الفلاسفة وهو مخطوط في مكتبة الفاتح باستنبول ، ان الفراغ من تأليفه ، وقع في الحادي عشر من المحرم سنة ١٨٨ه ، والغزالي يصرح في كتابه المنقذ من الضلال بأن خروجه من بغداد كان في ذي القعدة سنة ١٨٨ه فهذا واضح ان الكتاب أنف في بغداد كما أسلفنا ،

وقد اتخذ الغزالى المنطق خير سلاح يهاجم به الفلاسفة الذين هم في نظره أشد خطرا على الدين من غيرهم لما غلب على الناس من حب كتبهم وحسن الظن في علومهم و فخطرهم على الدين يرجع الى كونهم دفضوا العبادات واحتقروا شعائر الدين واستهانوا بالشرع وحدوده وانكروا الاديان والملل واعتقدوا انها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة فتحملوا بالكفر واظهروا التكايس في تقليد الباطل و قال الغزالى :- « ولما رأيت هذا العرق من الحماية على هؤلاء الاغبياء ، انتدبت لتحرير

 <sup>(</sup>۱) راجع: تاریخ الفلسفة فی الاسلام ص۳۳۱ وما بعدها وتعلیقات الاستاذ ابو ریدة ۰

كتاب التهافت ، ردا على الفلاسفة القدماء ، مبينا تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات ، وكاشفا عن غوامض مذهبهم ، التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء • ،(١)

أما خطر الفلاسفة الاخلاقي فيرجع الى انهم اهملوا احكام الشريعة فشربوا الخمر واعرضوا عن الصلاة ، وقد كتب الغزالى في الاخلاق ، فأجاد في هذا الباب ، وترك أبقى الآثار وارفعها شأنا ، ضمنها كتابه الشهير « احيا، علوم الدين ، وقد نهج الغزالى ، في فلسفة الاخلاق ، الناحية الدينية من حيث النظر والتقدير والناحية التحليلية النفسية من حيث النظر والتقدير والناحية التحليلية النفسية من حيث التاول والتفسير .

لقد قلت فيما سبق: ان الغزالى حين يرد على الفلاسفة لا يرد عليهم وهو جاهل لعلومهم ومفاهيمهم ، بل يرد عليهم بعد دراسة وبحث لآرائهم و آليفهم ، ليظهر عجز العقل عن الخوض في مسائل ما بعد الطبيعة ، وكان الغزالى بناء جديدا في التوجيه القائم على أساس الكشف الباطني والوحي القلبي ، فانه شك في علم الكلام وشك في مذهب التعليم وشك في الفلسفة وشك في العقل ، وانحلت عنه رابطة التقليد وطلب العلم اليقيني « وهو العلم الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلم الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، (٢) ، فوجد علومه غير متصفة بهذه الصفة وطمع في اقتباس اليقين من الحسيات ، فلما تأملها لم تطمئن نفسه لها ، لان حاكم العقل كثيرا ما يكذب حاكم الحس ويخونه ويبطله ، فلما بطلت ثقته بالحسيات تأمل الضروريات العقلية وكاد يثق بها لولا اعتراض الحسيات مقال العلى وراء العقل حاكما آخر ، اذا تجلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ،

<sup>(</sup>١) تهافت الفلاسفة ص٦

<sup>(</sup>٢) المنقذ ص١١

أما مسألة قدم العالم ، النظرية التي جاهد الغزالي في سبيل ابطالها ، فملخصها : اعتقاد الفلاسفة ، ان العالم قديم ، موجود مع الله ، غير متأخر عنه ، ويقولون ان العالم كرة متناهية في الامتداد ، واعتقد الفلاسفة ان تقدم الباري على العالم تقدم بالذات والرتبة ، لا بالزمان ، وقالوا : انه يستحيل صدور حادث من قديم ، وقالوا : ان الشيء لا يمكن ان ينتج الا مثله ، فاذا فرض وجودالقديم ، فأماان يوجد عنه العالم على الدوام فيكون قديما مثله ، وأما ان يتأخر ، والغزالي يرد على هذه النظرية بنظرية ايجابية في الواقع ، لانها ليست مجرد معارضة (۱) ، فيقول : « العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده ، في الوقت الذي وجد فيه وان يستمر العدم الى الغاية التي استمر الها ، وان يُبتدأ الوجود من حيث ابتدى ، وان الوجود قبله لم يكن مرادا ، فلم يحدث لذلك وانه في الوقت الذي حدث فيه مراد بالارادة القديمة (۱) ، ولا يطعن في هذا كون الاوقات متساوية في تعلق الارادة بها (۱) ،

حاول الغزالى ، أن يبين ان الفلاسفة ، قالوا بحركة بعض الافلاك من المشرق الى المغرب وبعضها الآخر بالعكس ، مع تساوى اليجهات وامكان حركة كل فلك على عكس ما هو عليه ، وقالوا أيضا بأن لكرة السماء نقطتين ثابتين هما القطبان الشمالى والجنوبي ، والسماء تتحرك على هذين القطبين ، وكل نقطتين متقابلتين ، تصلحان لان تكونا قطبين لان السماء كرة بسيطة متشابهة الاجزاء ، وقد الزم الامام الغزالى هؤلاء الفلاسفة القول بصدور الحادث عن القديم بدليل منطقى محكم هو : ان في العالم حوادث ، ولها أسباب فان استندت الحوادث الى الحوادث الى غير نهاية فهو محال ، وليس ذلك معتقد عاقل ، ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الفلسفة في الاسلام: ص٣٣٣ تعليق الاستاذ ابو ريدة

<sup>(</sup>٢) تهافت الفلاسفة ص٨

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفلسفة في الاسلام ض٣٣٣

الاعتراف بالصانع واثبات واجب وجود ، هو مستند المكنات ، واذا كانت الحوادث لها طرف ينتهى اليها تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القديم ، فلا بد اذن على من تجويز صدور حادث من قديم .

و ناقش الغزالي في فعل الله ، وقد قالوا ان الله فاعل على نحو فعل الطبيعة وهم يطلقون الفاعل على ما هو سبب في الجملة ، وبين لهم ان الطبيعة لا تعمل بنفسها عملا بل هي مسخرة ومستعملة من جهة فاطرها ، والامام الغزالي يرد على الفلاسفة الذين قالوا ان تقدم الباري على العالم بالذات وأما أن يكون الباري متقدما على العالم بالزمان فبذلك يعتقد الفلاسفة قبل العالم زمان كان العالم فيه معدوما ، فقبل الزمان زمان لا نهاية له ، فالزمان قديم واذا وجب قدم الزمان وهو عبارة عن قدر الحركة وجب قدم الحركة الذي يدوم الزمان منه مدوام

حركته ٠

ويناقش الغزالي هؤلاء الفلاسفة ، لقولهم هذا ، فيقول : - « ان الزمان حادث مخلوق ، ومعنى تقدم الله على العالم والزمان أنه كان ولا عالم معه ، ثم كان ومعه عالم ، وأما مفهوم الزمان الذي قال به الفلاسفة فهو من غلط الوهم ، لان الوهم يعجز عن تصور وجود مبتداء الا مع تقدير ، قبل ، له ، وهو كذلك يعجز عن تصور تناهى الجسم فيتوهم ان وراء العالم شيئا اما خلاء واما ملاء ، وقال الفلاسفة بتناهى العالم في الامتداد واحالوا وجود شيء خارج عنه معتبرين هذا الشيء من عمل الوهم ،كذلك قال الغزالي بحدوث العالم واستحالة وجود زمان قبله لان ذلك في نظره من عمل الوهم ، وقال الفلاسفة ان كل حادث لا بد له من مادة قديمة تسبقه وانما الحادث هو الصور والكيفيات ، والغزالي يجيب هؤلاء : ان الامكان والامتناع والوجوب أمور عقلية لا تحتاج الى موجود يوصف بها فكل ما قدر العقل وجوده فلا يمتنع عليه تقديره سميناه ممكنا ،

والغزالى الذى ابطل هذه النظرية واظهر تناقض الفلاسفة ، أظهر أيضا أدلة مختلفة على حدوث العالم وجعل مسألة عدم تناهى الزمان مماثلة لمسألة عدم تناهى المكان ، فاذا كنا لا تتصور للزمان مبدأ ونهاية فكذلك لا نقدر ان تتصور للمكان حدودا ، ولو قيل ان المكان يتعلق بالحس الظاهر وان الزمان يتعلق بالحس الباطن لما تغير من المسألة شيء لاننا مع هذا لا نخرج من المحسوس ، فالبعد المكانى تابع للجسم والبعد الزمانى تابع للحركة ،

وقد نجح الغزالى في ابطاله لهذه النظرية وغيرها من النظريات التي كانت قد انتشرت في القرون الوسطى ، ويعتبر الغزالى في نظر الكثير من المفكرين محطم الفلاسفة نهائيا في المشرق ، والغزالى كما قلت اعتمد في رده على الفلاسفة ، على نفس سلاحهم وهو المنطق ولكنه اتخذ مادته من العقائد الايمانية ، لذلك قال الغزالى : « ان الفلاسفة اقتصروا في اصول المعرفة على طريق الاستدلال والتعلم واهملوا العلم الحاصل في النفس عن طريق الوحى والالهام » ،

وقد وصل الغزالى من دراساته ، الى ان العقل ليس مستقلا بالاحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا الغطاء من جميع المعضلات ، وانه لا بد من الرجوع الى القلب وهو الذى يستطيع أن يدرك الحقائق الالهية بالذوق والكشف وذلك بعد تصفية النفس بالعبادات والرياضيات الصوفية وهو بذلك حاول ان يخضع العلم والعقل للوحى والدين لكى يصل الى الحقيقة العليا .

The same of the sa

# الفصل الرابع

أ - آراء الغزالى فى التربية والتعليم
 ب - ايامه الاخيرة
 ح - أثر الغزالى فى الفكر الاسلامى

that they

### آراء الغـزالي في التربيـة والتعليــم

a description of the second

للغزالى آراء جليلة في حقل التربية والتعليم ، هذه الآراء التى تبين النا واجبات الوالدين تجاه طفلهما كما توضح واجبات المتعلم والمعلم ، وان آراء الامام الغزالى وأفكاره مستمدة من صميم الحياة ، نتيجة التجارب والخبرة وهي لا تختلف في شيء عن كثير من الآراء التربوية الحديثة ، والغزالى كما هو معروف تعلم وهو صغير على أيدى اساتذة كثيرين وحصل على معارف كثيرة وولى تدريس النظامية ثم اعتزل التدريس ، ثم عاد ثانية اليه ، وكان الغزالى متزوجا وله أولاد أشرف على تربيتهم ، فالغزالى حين يقدم آراءه في التربية والتعليم يبينها عن تجربة وتطبيق ، وحين يتكلم الامام الغزالى انما يتكلم متأثرا بما عليه الحال في القرون الوسطى التي عاش فيها ، كما نجد العامل الديني واضحا في آرائه ، والجانب الصوفي بارزا فيها ، والغاية عنده من العلم بلوغ النفس كمالها لتسعد بكمالها العلم عبادة بل هو أفضل العبادات ،

وللغزالى آراء نفيسة فى علم النفس سبق بها بعض الآراء الحديثة التى قامت وفق الاعتبارات العلمية الدقيقة • أما آراؤه التربوية فانها فى الحق لآراء جليلة النفع كبيرة الفائدة وسأجمل فيما يأتى بعض النصائح التى خلفها لنا الامام الغزالى فى اصول تربية الطفل:

- ١ ـ ان تؤدب أخلاق الولد •
- ٢ ـ أن يحفظ من قرناء السوء .
- ٣ ـ ألا يعود التنعم ولا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية •
- ٤ ـ أن لا يستعمل في حضانته وإرضاعه الا امرأة صالحة متدينة .

٥ \_ أن يحبب اليه من الثياب البيض دون الملون والابريسم .

٦ \_ ان يمنع من النوم نهارا فانه يورث الكسل ٠

٧ \_ ان يعلم الولد آداب الاكل •

٨ ــ أن يكرم الولد ويحمد على ماجاء من الجميل ويتغافل عما جاء
 به من القبيح ٠

ه \_ ان یشغل فی المكتب فیتعلم القرآن وأحادیث الاخیار وحكایات
 الابرار •

١٠ ــ أن يعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم ٠

١١ \_ يعود ان لا يكشف اطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه.

١٢ ـ يمنع من أن يفتخر على اقرانه بشيء يملكه والده ٠

۱۳ – اذا ضربه المعلم ان لا يكثر من الصراخ والشخب ولا يستشفع بأحد .

الكتاب أن يلعب لعبا الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا فيستريح اليه من تعب الكتب .

هذه هي آراء الغزالي في تنشئة الصيبان وتعليمهم فنجد تأثير العامل الديني واضحا كما نرى أثر عقلية القرون الوسطى بارزا ، ولكن الغزالي كان موفقا جدا في بعض آرائه التي ان دلت انما تدل على تفهمه للطبيعة الانسانية فمثلا في الفقرة «١٢» نجد الغزالي يؤكد بعدم السماح للطفل أو تعويده بأن يدل اقرانه بشيء يملكه والده لان ذلك يؤدي بالطفل الي المكابرة وهو أمر مذموم ، كما انها تؤثر في نفسية الاطفال الآخرين الذين حرموا من ذلك الشيء الذي امتلكه والد الطفل المتفاخر ، كما نجد في الفقرة «١٤» ان الغزالي اهتم بناحية التنفيس عن تعب الطفل بعد الدرس فأوصى بأن يلعب لعبا جميلا كي يستريح من تعب المكتب ، كما لاحظ

الغزالى اهمية التشجيع للطفل على الاعمال الحميدة التي يقوم بها ، وطالب بغض النظر عما يجيء به الطفل من عمل قبيح ، لان الطفل عندما قام بذلك العمل انما جاء به دون قصد فلا يعاقب أو يوبخ لان ذلك يؤثر في تفسية الطفل بل يكتفى بالنصيحة وبيان مساوى، واضرار ذلك العمل و ونجد الامام الغزالى يهتم بتعويد الاطفال على الخشونة ، ومن يدرى فقد يكون الامام الغزالى متأثرا بالنظم اليونانية ( الاسبارطية ) التي تهتم بتعويد الطفل على الخشونة .

أما واجبات المتعلم كما يراها الغزالي فهي :

- ١ تقديم طهارة النفس عن رذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف .
- ٧ ان يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الاهل والوطن •
- ٣ أن لا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم بل يلقى اليه زمام أمره بالكلية فى كل تفصيل ويذعن لنصيحته اذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق .
- ٤ ينبغى أن يتقن اولا الطرق الحميدة الواحدة المرضية عند استاذه ثم
   بعد ذلك يصغى الى المذاهب •
- ان لا يدع طالب العلم فنا من العلوم من المحمودة ولا نوعا من أنواعه
   الا وان ينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته .
- ٦ ان لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي الترتيب
   ويبتدىء بالاهم
  - ٧ ان لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله •
- ٨ أن يعرف السبب الذي به يدرك اشرف العلوم وان ذلك يراد به شيئان احدهما شرف الثمرة ، والثاني وتاقة الدليل وقوته .

أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة .

•١- ان يعلم نسبة العلوم الى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على البعيد •

نجد ان الغزالى في نصائحه للمتعلم يحاول ايضا الاهتمام والتأكيد على العنصر الاخلاقي في التوجيه ، كما طالب من الانسان المتعلم ان يكون في حالة طاعة تامة لمدرسيه ، وان يطرق جميع الفنون وان يراعي الترتيب فيها ولا يخوض في فن من الفنون الا بعد اتمام الفن الذي يسبقه ، وقد أكد الغزالي أيضا على التلميذ ان يقلد استاذه في أخلاقه الحميدة وبعد اتقانه تلك يصغى على ما يلقنه ذلك الاستاذ من علوم وآداب ، والغزالي عند، غاية التعلم بلوغ النفس كمالها وقصد المتعلم تحلية باطنه وتجميل نفسه بالفضيلة ،

أما نصائح الغزالي للمعلم المرشد فهي :

- ١ \_ الشفقة على المتعلمين وان يجريهم مجرى بنيه •
- ۲ ــ ان یقتدی بصاحب الشرع (ص) فلا یطلب علی افادة العلم اجرا ولا
   یقصد جزاء ولا شکرا بل یعلم لوجه الله تعالی ٠
- ٣ ــ ان لا يدع من نصح المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة
   قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من الجلى •
- ٤ ــ ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا
   يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ٠
- ان المتكفل ببعض العلوم ينبغى الا يقبح فى نفس المتعلم العلوم التى وراءه كمعلم اللغة اذ عادته تقبيح علم الفقه ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير •
  - ٦ ان يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى اليه ما لا يبلغه عقله ٠

ان المتعلم القاصد ينبغى ان يلقى اليه الجلى اللائق به ولا يذكر له
 ان وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه ٠

ان یکون المعلم عاملا بعلمه فلا یکذب قوله فعله .

هذه النصائح الجليلة التي اتحفنا بها الامام الغزالي ، وهي مستمدة من التجارب الطويلة والخبرات الكثيرة فهي من صميم الواقع •

فقد طالب المعلم ان يكون بارا بطلابه وان يكون صادقا معهم في تعليمه وان لا يبتغى أجرا من وراء ذلك ، والمهم في كل ذلك نصيحة الغزالي للمعلم ان يعطى طلابه ما يعلم ولا يزيد عليه ما لا يبلغه عقله ، أما العقاب فقد أوضحه الغزالي بقوله : ان يزجر المتعلم من سوء الاخلاق بطريق التعريض ما امكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ، وهنا لاحظ الامام الغزالي أهمية العقاب وتأثيره في نفس المتعلم لان الطالب اذا شعر بالضغط والتوبيخ والمس في كرامته أحس ببغض وحقد لذلك الدرس ومعلمه ، وبذلك تفقد الغاية المتوخاة وهي حالة التشويق التي يجب ان توفر لطالب العلم كي يقبل على الدرس وبرغبة اكيدة وشوق كيير ،

و نصح المعلم ان يلقى من العلم ما يقدر الطالب على فهمه ولا يلقى على الطالب ما لا يقدر على فهمه ولا يبلغه عقله • كما طالب المعلم ان يكون قدوة حسنة للطالب ، فيكون عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله ، فلا ينصح الطالب مثلا الى اجتناب كذا ، ويقترف هو نفسه ذلك كالذين « يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » لان ذلك يعطى انطباعا سيئا للطالب عن مدرسة ، فيققد الاحترام المطلوب •

ايامــه الاخــيرة

عاد الغزالى من رحلته الطويلة التي استغرقت عشر سنوات والتي زار فيها الشام وفلسطين والحجاز ومصر وآخر ما وصل اليه في تلك الرحلة مدينة الاسكندرية التي أقام بها مدة ثم رجع آيبا بعد ان سمع بموت الامير يوسف بن تاشفين كما يخبرنا بذلك بعض المؤرخين و وبينما هو في أواخر أيام تلك الرحلة أخذ عقله ينازع نفسه وبدأ صراع نفسي عند الغزالي لما رأى من غواية الناس وتأثير الافكار الدخيلة ومذاهب المبتدعة فيهم ، وفي هذه اللحظات بدأ التردد يظهر في الغزالي كما يرويها هو في كتابه ولمنقذ من الضلال " هل يبقى على عزلته عن الناس ام يخوض أمواج ذلك البحر الهائج لينقذ الناس مما وقعوا فيه من الضلال وندع الامام الغزالي يوضح لنا ذلك :

و فلما رأيت اصناف الخلق قد ضعف ايمانهم الى هذا الحد بهذه الاسباب ورأيت نفسى لازمة مجتهدة ملبة كشف هذه الشبهة حتى كان افضاح هؤلاء أيسر عندى من شربة ماء لكثرة خوضى فى علومهم وطرقهم اعنى طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء ، انقدح فى نفسى ان ذلك متعين في هذا الوقت محتوم ، فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء ومرض الاطباء واشرف الخلق على الهلاك ثم قلت فى نفسى متى تشتغل انت بكشف هذه الغمة ومصادفة هذه الظلمة والزمان زمان الفترة والدور دور الباطل ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم الى الحق لعاداك اهل الزمان بأجمعهم وأنى تقاومهم ، فكيف تعايشهم ؟ ولا يتم ذلك الا بزمان مساعد وسلطان متدين قاهر فترخصت بينى وبين الله تعالى بالاستمراز على العزلة وتعللا بالعجز عن اظهار الحق بالحجة ، فقدر الله تعالى ان حراك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج فأمر

أمر الزام بالنهوض الى نيسابور لتدارك هذه الفتنة • ويقول الامام الغزالى :

فشاورت جماعة من ارباب القلوب والمشاهدات في ذلك فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية • ويقول : ويستَّر الله الحركة الى نيسابور للقيام بهذه المهمة في ذي القعدة سنة ٤٩٩ هـ وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ٤٨٨هـ •

واستمر الغزالى يقول: وانا اعلم انى وان رجعت الى نشر العلم فما رجعت فان الرجوع عود الى ما كان وكنت فى ذلك الزمان انشر العلم الذى يكسب الجاه وادعو اليه بقولى وعملى وكان ذلك قصدى ونيتى ، وأما الآن فادعو الى العلم الذى به يترك الجاه ويعرف به سقوط رتبة الجاه ، هذا الآن نيتى وقصدى وامنيتى يعلم الله ذلك منى (١) .

نرى فى هذا النص المقتطف من كتابه الجليل « المنقذ من الضلال » شعور الغزالى بضرورة رجوعه الى بلاده « لتدارك تلك الفتنة » ليظهر هناك بمظهر المصلح كما كان يرى نفسه أو كما كان يرى فى ذلك واجبا عليه وعاد الى نيسابور ولكنه لم يعد لطلب المال أو الجاه من وراء التدريس وانما عاد لنشر العلم والمعرفة لوجه الله تعالى •

وظل الامام الغزالى فى نيسابور مدرسا مدة عاد بعدها الى طوس ، فدعاه ضياء الملك بن نظام الملك متولى المدرسة النظامية سنة ٢٠٥ هـ للتدريس فى بغداد فاعتذر كما هو واضح فى الرسالة التى ادرجتها فى هذا البحث ، واعتذر بان له ضييعة فى طوس تكفيه وأطفاله ، كما اعتذر بعلو السن ، وقد بنى بجوار داره مدرسة للفقهاء ومأوى للصوفية ،

وتوفى فى ١٤ جمادى الثانية سنة ٥٠٥هـ/١١١١م ودفن بالقرب من قبر الشاعر الفارسي ، الفردوسي الشهير .

<sup>(</sup>١) المنقذ: ص ٤٨\_٠٥

وهكذا خفت ذلك النور الساطع الذى شق حجب الظلمات فى الاحن ، وسكت ذلك اللسان الذى اسكت الفلاسفة واعداء الاسلام الاحسن ، وسكت ذلك اللسان الذى اسكت الفلاسفة وجمهور المبتدعة بمنطقه السليم وحججه البارعة ، وشخصيته الفذة القوية .

مات الغزالى وظل الشغل الشاغل للناس ، فقد اخذ رحمه الله وقتا طويلا من البحث ، ويعتبره الدكتور زويمر ، من عظماء الاسلام فيقول : « كل باحث في تاريخ الامام يلتقى بأربعة من اولئك الفطاحل العظام وهم محمد (ص) والبخارى والاشعرى والغزالى » •

وقد كتب عنه كثير من المؤرخين والباحثين منهم ماكدونالد وسمولدرز ودى بور والاب بويج وماسينيون وجولدزيهر والدكتور زويمر ، أما المؤرخون المسلمون ، فقد بحثوا في شخصية الرجل واعجبوا بها اعجابا كبيرا واشهر من كتب عنه : ابن الجوزى وابن الاثير وابن خلكان والسبكي وغيرهم من كبار المؤرخين وكان اكثر الباحثين اعجابا به الامام السبكي مصنف كتاب « الطبقات الشافعية الكبرى » حيث قال في الغزالي : لو كان نبي بعد محمد لكان الغزالي .

رحم الله الغزالى ونور ضريحه ، فقد كان عالما بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ، أدبا وعلما وتواضعا وحسن طريقة ، كما كان صوفيا مسلما زاهدا متقشفا ، واستاذا فاضلا شهدت له المنابر علمه الزاخر وطريقته البديعة في الدرس والبحث ، اثر الغزالي في الفكر الاسلامي

لقد بحثنا عن الغزالي في نشأته ودراسته وسلوكه في المجتمع فظهر لنا ان الرجل كان من طراز خاص ونموذجا للمسلم المؤمن العالم، فنشوؤه ودراسته ومؤلفاته كانت لها الآثار البعيدة في توجيه الجيل، جيل المسلمين من القرن السادس الهجري وما بعده، وكانت آثاره واضحة جلية، في قوة المعتقد الديني وخفوت المبادي، الدخيلة والافكار الطارئة، والغزالي في الحق شخصية القرن السادس الهجري العلمية، كما اتفق العلماء والمؤرخون على اعتبار الامام الاشعري شخصية القرن الرابع الهجري والباقلاني شخصية القرن الرابع

والامام الغزالى كغيره وجد المؤيدين ووجد المعارضين في حياته وبعد مماته و كان من أشد خصوم الغزالى الفيلسوف العربي ابن رشد ٧٠٥ه \_ ٥٩٥ه ، وكان ابن رشد متأثرا بالفلسفة الاغريقية ، لذا فانه شديد الدفاع عنها في حين ان الامام الغزالي كان هجومه على الفلاسفة دفاعا عن الروح الاسلامية وحفاظا على العقائد وذودا عن حياض الدين و وابن رشد هاجم الغزالي في كتابه الشهير « تهافت التهافت » الذي دافع فيه عن الفلسفة واظهر خالص الاحترام لارسطو ، وقد اتهم ابن رشد خصمه الغزالي بانه سفسطائي كما اتهمه بانه سريع الاخذ بأبسط الخطأ المنسوب الى الحكماء و

وللغزالى خصم شديد آخر هو ابن القيم الجوزية والذى نقد الغزالى فى عشرين مسألة كلها تدور حول اسراف الصوفية فى الابتعاد عن المظاهر الاسلامية ، وأهم تلك المسائل : قول الغزالى : « ليس فى الامكان ابدع مما كان » • فقد اعتبر ابن القيم تلك الكلمة ما يوهم العجز فى قدرة الله تعالى • وقد فات ابن القيم ، ان الغزالى لا يقصد بتلك فى قدرة الله تعالى • وقد فات ابن القيم ، ان الغزالى لا يقصد بتلك

الكلمة عجز البارى عن ذلك ، انما الذى ارجحه ان الأمام الغزالى يقصد انه ليس هناك أبدع من هذا العمل العظيم الذى صنعه الله تعالى ، ذلك العمل الذى لو تظافرت الانس والجن على ان يعملوا مثله لم يقدروا ولن يقدروا ابدا وليس هناك ابدع صنعا مما خلق الله وصنع .

يمتاز الغزالى بانه قرب الدين من العقل الاعتيادى وكشف دقائقه امام اذهان العامة في حين ان الكثيرين من الفقهاء ورجال الدين في عصره والعصور التي سبقته ساروا في تفكيرهم على أساس من الغموض وفي بحار من المعميات والاسرار ، وهو حين قرب الدين من العقل الاعتيادى لم ينزل به بل رفع الايمان من حضيض السذاجة الى قوة التفكير العالى ،

ان من آثاره العظيمة في النفس الانسانية ، ابعائه الاخلاقية ونصائحه الجليلة خاصة تلك التي ضمنها كتابه النفيس «احياء علوم الدين» وقد نهج الغزالي في بحث الاخلاق نهجا دينيا صرفا من حيث النظر والتقدير والناحية النفسية من حيث التناول والوصف والتفسير .

ان الغزالي كان تأثيره بعيدا جدا على الصوفية ، فهو الذي سلك طريقهم وأوضح تعاليمهم وجعلها من الطرق التي لا يشك في عقيدة اهلها ، وعززها وطبقها على الشرع وطبق الشرع عليها وزاد في تكريمها حتى صادت ذات مكانة عالية بين عموم السنيين المسلمين بل بين جميع الفرق الاسلامية .

وقد درس الغزالى الفلسفة وشرحها وهاجم الفلاسفة ونقدهم نقدا علميا منطقيا ، وبذلك يكون قد حفظ العقائد الدينية الاسلامية من الضعف، والعقول من التبليل والاضطراب •

انه ادخل عنصر الخوف عند المسلمين من جديد ، خوفهم من القيامة والحساب والجحيم وقد اكثر من هذه في كتابه « الدرة الفاخرة » وكان

لهذه الاقوال والكتابات اثرها الكبير في قلوب المسلمين ، وجعلت الكثير منهم يبتعدون عن المساوىء والاخلاق غير الحسنة .

وان آراء وتعاليم الغزالى فى التربية والتعليم المستمدة من التجارب والخبرة والواقع كان لها أثرها البليغ فى تربية النشء من المسلمين حيث أخذ المؤدبون والمدرسون يطبقون تلك التعاليم والنصائح فى مدارسهم وكانت تتائجها طيبة .

وكان الغزالى انسانيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وكان نظره صافيا في الخليقة الانسانية وانه احسن اعتقاده في النشأة فجعلها خيرا ، وابتعد عن العنصرية ، وعنده الانسان الخير هو الذي يعمل لخير الانسانية، فكانت لهذه الافكار آثارها في الجماعة الاسلامية لما له من الاحترام وسعة النفوذ وقوة الشخصية •

وكانت طريقته في البحث العلمي التي سار عليها خير طريقة اتبعها الجيل الذي جاء بعده والذي صار يعتمد على الدراسة والبحث والاستقصاء، لا على نقد الشيء دون دراسته وفهمه •

## الفصل الخامس

أ \_ تراثــه العلمــى ب \_ اشهر الدراسات عن الغزالي ومؤلفاته

تراثــه العلمــي

لقد ألف الغزالى في كثير من فروع العلم المختلفة ، فقد كتب في الفقه واصوله ، والمناظرة والفلسفة والجدل والتوحيد ، وقد حفظت اكثر مؤلفات الغزالى ، وهذا دليل على اهتمام الناس بها وشعورهم بأهميتها وفوائدها ، كما يدل على سعة انتشارها في العالم الاسلامي ، وانني الآن أتصور كيف كانت مؤلفاته تزين مكتبات المدرسة النظامية والمستنصرية وغيرهما من مكتبات المدارس الاسلامية ، كما ويعتصرني الالم الشديد حين أتصور كيف وقعت بعض مؤلفات هذا العالم الكبير بيد المحتلين المغول وتناثرها تحت سنابك الخيل وبعثرتها في نهر دجلة ،

الا ان الحريصين على اقتنائها والاحتفاظ بها ، حفظوا لنا هذا التراث الضخم وصانوه من التلف والضياع ، كما ان المستشرقين والرحالة الاجانب الذين زاروا مدن الشرق عامة وبغداد خاصة ، حاولوا جاهدين ان يلتقفوا ويقتنصوا الكتب الثمينة ، وكان فيها الكثير من مؤلفات الغزالى ، والتى أصبحت من أنفس ما تمتلكه المكتبات الكبيرة في بلاد الغرب ،

واتنا اذ تذكر هنا ما خلفه الغزالى من تراث كبير ، لا بد وان نشير الى ان بعض الناس قد نسب اليه مؤلفات لم تكن من تصنيفه أو تأليفه (١) ، فعليه تجدر هنا ملاحظة الدقة في اثبات مؤلفاته الحقيقية .

لقد طبع الكثير من مؤلفات الغزالى ، وقد اعيد طبع بعض تلك المؤلفات عدة مرات ، ولكن لا يزال هناك الكثير ايضا من مؤلفات هذا العالم الاسلامى في عداد المخطوطات المحفوظة في مكتبات مختلفة من

<sup>(</sup>۱) راجع المجهود القيم الذي قدمه الدكتور عبدالرحمن بدوى « مؤلفات الغزالي » ·

العالم ، ومن يدرى فمن الجائز ان تكون دودة الارض قد نخرت صفحات بعض تلك النفائس ان لم تكن قد أتلفتها ، فيا حبذا لو ينبرى الى دراستها وتحقيقها شبابنا الطالع ، فينقذوا تلك النفائس من التلف ويحفظوها من الضياع ، ويقدموا اجل خدمة للعلم والثقافة الانسانية .

فى الصفحات المقبلة سنذكر تراث هذا العالم الفكرى ، مع ملاحظة، تلك هى انى سأثبت هنا تآليف الغزالى الحقيقية والتى لا يشوب حولها أى شبهة أو ظن ، هذا مع الاشارة الى حقيقة مهمة ايضا ، واعتبرها من تراث ذلك الرجل ، تلك هى جهاده الروحى العظيم وحفاظه على عزة نفسه وكرامة شخصيته ، وزهده فى الدنيا والابتعاد عن مفاتنها ومباهجها ، وكان هذا على ما أراه ، المثل الحى للآداب الحسنة والاخلاق الفاضلة ، وتلك لعمرى احفظ التراث ، انه التراث الروحى الخالد ،

والآن نذكر كما قلنا تراث الغزالى ، من تأليفه العديدة ، تلك التى قام ابو حامد الغزالى بكتابتها وتصنيفها ، ولا يحوم الشك أو الظن حول صحتها وحقيقتها ، وسأحاول ان اضع ذلك التراث قدر استطاعتى بنظام جديد ، ذلك بترتيبها حسب مواضيعها ، وكذلك مراعاة التسلسل الزمنى في تأليفها ، وسأذكر التآليف الخطية لاهميتها ونفاستها ومن ثم نلحقها بالتآليف التى طبعت ومكان الطبع وزمنه وسأحاول ايضا ذكر مرات الطبع و

#### المخطوطات :\_

#### التاليف الدينية

- ١ فضائل القرآن : هذا المخطوط في ٩٣ ورقة بخطى نسخى جميل
   ومشكول موجود في دار الكتب المصرية برقم ٤٩ مجاميع م
- ۲ القانون الكلى في التأويل ، هذا المخطوط موجود في دار الكتب
   المصرية برقم ۱۸۰ مجاميع وكذلك في مكتبة ولى الدين برقم ۱۰۷٥

- ۳ زاد الآخرة: بالفارسية [ زاد آخرت ] نسخة موجودة في ليدن برقم ۲۱۸٤ ، وفي كابل مكتبة رياسة المطبوعات الفهرس رقم ۱۳۷ من ورقة ۲۸۲ب ۲۸۹ب ٠
- ٤ الاستدراج ، نسخة موجودة في الآصفية ١ : ٣٦٦ تحت رقم ٨
   تصوف عربي ، عنوانها في الفهرس رسالة استدراج •

#### في الفقه واصوله :\_

- ۱ البسيط في الفروع: نسخة موجودة في الاسكوريال برقم ط ١٩٠٥، وفي مكتبة الفاتح باستنبول برقم ١٥٠٠ ومكتبة السليمانية ١٦٩، وقي الديوان وقليج على ٣٢٧، وفي دار الكتب المصرية برقم ٢٧، وفي الديوان الهندى برقم ١٧٦٦ وفي دار الكتب المصرية ايضا برقم ٢٢٣ فقه شافعي ٠
- ۲ غاية الغور في دراية الدور: وورد ايضا غاية الغور في مسائل الدور ، نسخة موجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٣٦٥٩ ،
   ٣٦٦٠ تصوف ، وفي المتحف البريطاني ، الملحق برقم ٣٦٦٠ (١) ،
   وفي مكتبة راغب باستنبول برقم ٥٦٩ ، وفي همبورغ برقم ٥٩ .
- المنخول في الاصول ، نسخة في دار الكتب المصرية برقم ١٨٨ أصول الفقه ، نسخة أخرى برقم ٣٨٦ اصول الفقه ، نسخة في بنكيبور برقم برقم ٧٠٨ ، وفي مكتبة ولى الدين برقم ١٠١٨ ، وفي الازهر برقم ٢٠١٨ ، وفي المكتبة الرضوية بمشهد تحت رقم ٤ : ٧٧ (٩٠) .
- الوسيط ، نسخة في دار الكتب المصرية ط ۱ : ۵٤٦ ، وبرقم ۲۰۲ فقه شافعي ، وفي مكتبة الفاتح باستنبول برقم ۲۲۱۲ ، والديوان الهندي برقم ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲

- فقه شافعی ، وفی منشن تحت رقم ۳۵۹ الجزء الثانی وفی امبروزیانا برقم R S O 111, 277
- حتاب حقیقة القولین : نسخة فی مكتبة برلین برقم ٤٨٥٩ ومكتبة ینی جامع برقم ٨٦٥ .
- ٣٧٤ فتوى للامام الغزالى : نسيخة في الظاهرية بدمشق برقم ٣٧٤ فقه شافعي ٠
- ٧ كتاب شفاء الغليل في القياس والتعليل : وهو في اصول الفقه ، نسخة موجودة في دار الكتب المصرية برقم ١٥٤ اصول الفقه ، تاريخها سنة ٣٥٥ه بقلم صالح بن علي ، ونسخة في الازهر برقم (١٠٧) ١٨٣٤ اصول الفقه وفي الامبروزيانا برقم A 78 (RSO 777, 99)
- ٨ خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر : نسيخة موجودة في مكتبة السليمانية برقم ٤٤٢ ، وصورها معهد المخطوطات بالجامعة العربية .

#### في التصوف :\_

- ٧ \_ جامع الحقائق بتجريد العلائق :\_ نسخة في مكتبة ابسالا .
- ۲ رسالة في المعرفة ، نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٨٠
   حصوف وفي برلين برقم ٣٢٠٨ ٠

#### في الفلسيفة :\_

۱ - المعارف العقلية ولباب الحكمة الالهية : نسخة في اكسفورد بمكتبة بودلى برقم ۲۹۳۱ وفي باريس ، المكتبة الاهلية برقم ۱۳۳۱ وفي ميلانو الامبروزيانا 878 111 RSO برقم وفي الاسكوربال برقم ۱۱۳۰ ، وفي الاسكوربال برقم ۱۱۳۰ ، وفي الديوان الهندى برقم ۱۸۹۱ ، وفي مشهد ۱ : ۷۸ [ ۲٤۸ ] ، وفي الديوان الهندى برقم ۱۸۹۱ ،

تراث الغزالى فى تآليفه المطبوعة ف التاليف الدينية والعقائد :

۱ ـ الاقتصاد في الاعتقاد : طبع مصطفى القباني ، القاهرة ١٣٢٠هـ المعتقاد : طبع مصطفى القباني ، القاهرة ١٣٢٧هـ وعلى هامش « الانسان الكامل » للجيلاني ، القاهرة ١٣٢٨ هـ • وكذلك طبع مع « المنقذ » و « المضنون » وتربية الاولاد ، بومباى بغير تاريخ ، المطبعة المحمودية بغير تاريخ • ترجم الكتاب الى الاسبانية ، في مدريد سنة ١٩٢٦ •

٢ \_ ميزان العمل: طبع في القاهرة سنة ١٣٢٧ \_ سنة ١٣٢٨ مطبعة
 كردستان العلمية ، سنة ١٣٤٢ المطبعة العربية بالقاهرة .

ترجم الكتاب الى العبرية في ليبسك وباريس ١٨٣٩ • ويلاحظ في الترجمة ان المترجم تلاعب في النصوص خاصة الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، فقد استبدل بها آيات من الكتاب المقدس وعبارات من التلمود ، ونراه يحذف «قوله تعالى » و «قال صلعم » ويضع بدلا منها قال احد الحكماء أو قال بعض الحكماء • واحيانا يقول : «قال احد الذين ادعوا النبوة » ، نرجو الملاحظة والحذر من هذا التلاعب والمغالطات ، وترجمه عن الطبعة المصرية الى الفرنسية ، الدكتور حكمت هاشم •

٣ - كتاب المستظهرى فى الرد على الباطنية : نشـــر الاستاذ اغناطيوس جولد تسيهر القسم الاكبر منه ، ووضع له مقدمة فى الالمانية ، طبع لمدن سنة ١٩١٦ .

ع \_ الرسالة القدسية في قواعد العقائد :\_ طبع في الاسكندرية ( بدون تاريخ ) •

٥ \_ احياء علوم الدين : طبع في القاهرة ، بولاق ١٢٦٩هـ ، ١٢٧٩ ،

۱۲۸۲ ، ۱۲۸۹هـ ، القاهرة مطابع مختلفة ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۹ ، ۱۳۱۲ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۷ وفي طهران ۱۲۹۳ ترجم الكتاب الى عدة لغات ، الفارسية والتركية والالمانية والاردية ،

٦ - المقصد الاسنى فى شرح اسماء الله الحسنى ، طبع فى القاهرة ،
 ١٣٢٤ من غير تاريخ .

بدایة الهدایة : طبع بولاق ۱۲۸۷ ، ۱۲۹۱ ، القاهرة ۱۲۷۷ ، سنة
 ۱۳۰۳ ، ومع تعلیقات لمحمد النواوی الجاوی ، بالقاهرة ۱۳۰۸ هـ ،
 بولاق ۱۳۰۹ ، بمبای سنة ۱۳۲۹ ، القاهرة ۱۳۵۳هـ •

۸ - جواهر القرآن : طبع فی مکة ۱۳۰۲ ، بمبای سنة ۱۳۱۱ هـ ،
 القاهرة ۱۳۲۰ ، سنة ۱۳۲۹ ، سنة ۱۳۵۲ .

٩ - كتاب الاربعين في اصول الدين : - طبع في القاهرة سنة ١٣٢٨ ،
 وطبع في مطبعة الاستقامة والمكتبة التجارية بدون تاريخ .

١٠ القسطاس المستقيم ، طبع في القاهرة سنة ١٣١٨ مطبعة الترقى ،
 القاهرة سنة ١٣٥٣ وفي بيروت سنة ١٩٥٩ ٠

ترجم الكتاب الى العبرية ترجمه موسى بن طبون • وترجم الكتاب الاب فكتور شلحت الى اللغة الفرنسية سنة ١٩٥٥ •

١١ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة : طبع في القاهرة ١٣١٩هـ ،
 ١٣٢٥هـ وطبع في الهند « طبع حجر » سنة ١٢٨٣هـ .
 ترجم الكتاب الى الالمانية سنة ١٩٣٨ ، ولخصه بالاسبانية آسين بلائيوس ، في مدريد سنة ١٩٢٩ .

١٢\_ كيمياء السعادة :\_ طبع النص الفارسي في كلكتا بدون تاريخ ، وفي

بمباى سنة ١٨٨٣ ، ترجمه الى التركية ، وترجمه عن التركية الى اللغة الانكليزية

۱۳ کتاب المضنون به علی غیر اهله : طبع الکتاب ضمن مجموعة بالقاهرة سنة ۱۳۰۹ ، سنة ۱۳۰۹ ، بهامش « الانسان الکامل ، للجیلانی : القاهرة سنة ۱۳۲۸ وسنة ۱۳۲۸ هـ مطبعة صبیح .

١٤ عقيدة اهل السنة : طبع في الاسكندرية « دون تاريخ ، •

#### الفقيه واصوله:\_

١ – الوجيز : طبع في القاهرة سنة ١٣١٧هـ في جزئين ٠

۲ – المستصفى من علم الاصول: طبع فى مطبعة بولاق سنة ١٣٢٧هـ فى جزئين وعلى هامشه فواتح الرحموت للانصارى ، وطبع فى المطبعة التجارية فى جزئين سنة ١٣٤٦هـ/١٩٣٧م .

#### التصـوف :\_

 ١ - احياء علوم الدين : وقد ذكرناه فيما سبق في قسم التآليف الدينية والعقائد .

بدایة الهدایة : طبع فی بولاق سنة ۱۲۸۷ ، وفی سنة ۱۲۹۱ ، وفی القاهرة القاهرة سنة ۱۳۷۹ ، وفی القاهرة القاهرة سنة ۱۳۷۹ ، وفی القاهرة ایضا سنة ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ وطبع فی بمبای سنة ۱۳۲۹ واخیرا فی القاهرة سنة ۱۳۵۶ه/۱۹۳۶ .

٣ - الاربعين في اصول الدين : طبع في القاهرة سنة ١٣٢٨هـ/١٩١٠م ،
 وطبع في ( المكتبة التجارية ، مطبعة الاستقامة ) بدون تاريخ .

٤ - أيها الولد : طبع في القاهرة ١٣٢٨ ، سنة ١٣٤٣ ( ضمن الجواهر الغوالى من رسائل حجة الاسلام الغزالى ) وطبع سنة ١٣٥٣ هـ/

۱۹۳۶م ضمن الجواهر ايضا ، طبع في استانبول سنة ۱۳۰٥ ، وفي قازان ۱۹۰۵ مع ترجمة تركية لمحمد رشيد .

وترجمه الى الالمانيـــة هامر ً پُـرجشتل ، فينـــا ســنة ١٨٣٨ ، وترجم الكتاب الى الفرنسية ضمن منشورات اليونسكو سنة ١٩٥١ ، والثانية سنة ١٩٥٩ (ترجمها الاستاذ توفيق الصباغ) .

٥ - نصيحة الملوك : طبع في القاهرة سنة ١٢٧٧ ، وعلى هامش سراج الملوك للطرطوشي بالقاهرة سنة ١٣٠٦ ، سنة ١٣١٩ ، وفي مطبعة المؤيد القاهرية سنة ١٣١٧ .

رُ ﴿ الرسالة اللدنية : طبعها محى الدين صبرى في القاهرة سنة ١٣٢٨ ، وطبعت بدون تاريخ طبعات متعددة ٠

۷ مشكاة الانوار: طبع في القاهرة سنة ١٣٢٧هـ ، سنة ١٣٢٥ ، سنة ١٩٢٨ ، سنة ١٩٢٩ ، سنة ١٩٢٩ من رسائل
 الامام حجة الاسلام الغزالي ) ، وفي حلب سنة ١٩٢٢م .

ترجم الكتاب الى اللغة العبرية ، اسحق بن يوسف الفاسى ، ومن هذه الترجمة مخطوطتان في مكتبة بودلى باكسفورد برقمى ٣٧٥ [٧] و ٣٩٧ [٢] مخطوطات عبرية ، وتوجد ترجمة عبرية اخرى لمترجم مجهول ، في مخطوط بالفاتيكان برقم ٢٠٩ .

وترجمها الى الانكليزية ، في لندن سنة W.H.T. gaidner ١٩٢٤

۸ ــ الكشف والتبيين في غرر الخلق اجمعين : طبع في القاهرة سنة ١٣٤٠
 ١٣٤٠ على هامش تبيه المغرورين ، للشعراني ، وطبع سنة ١٣١٥ ، وطبع وحده في القاهرة سنة ١٩٦٠ (مكتبة مصطفى الحلبي) .

٩ \_ الاملاء على مشكل الاحياء : طبع في فاس ١٣٠٢هـ ، وعلى هامش

« اتحاف السادة » للمرتضى وعلى هامش عدة طبعات من «الاحياء» •

۱۰ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة : طبع في القساهرة ، سنة
 ۱۳۸۰ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۲۳ ، ۱۹۲۵م ، سنة ۱۳٤٦ هـ وطبع
 ۱۳۵۰ في جنيف سنة ۱۸۷۳م وفي ليبسك سنة ۱۹۲۵م .

ترجم الكتاب الى الالمانية في هانوفر سنة ١٩٢٤ .

۱۱ سر العالمين وكشف ما في الدارين : طبع في بومباي سنة ١٣١٤ هـ
 والقاهرة سنة ١٣٢٤ ، وفي سنة ١٣٢٧ ، وطبع في طهران بدون
 تاريخ ٠

۱۲\_ منهاج العابدين : طبع في القاهرة في سنة ۱۲۸۸ ، ۱۲۹۱ ، ۱۳۰۰ ، ۱۳۰۰ ] على هامش «البداية» ] ، ۱۳۰۲ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، وفي سنة ۱۳۵۱ « وبهامشه البداية » •

ترجم الكتاب الى الفارسية شيخ يوسف بدهه ساكن ايرج المتوفى سنة ١٣٧٤ ومنها مخطوطة فى بنكيبور برقم ١٣٧٩ ، فى ليدنج ص٥١٥ ، فهرس الجمعية الجغرافية فى البنغال برقم ١١٦٥ . وترجمة تركية قام بها منهان المتوفى سنة ٩٧٥ه منها مخطوطة فى جوتا برقم ٧٧ تركى ، وفى ايا صوفيا برقم ١٧٧٢ ، ومكتبة الفاتح برقم ٢٨٧١ ، وفى فينا برقم ١٧٩٢ .

### في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام :\_

أ - مقاصد الفلاسفة : طبع في القاهرة سنة ١٣٣١ وطبع في ليدن سنة ١٨٨٨م ترجم الى اللاتينية سئة ١٥٠٦ ، وترجم الى الاسبانية وتوجد فقرات من المقاصد مترجمة بالمكتبة الوطنية في مدريد في المخطوط رقم ١٠٠١١ ، وترجم الكتاب الى العبرية ثلاث مرات، الاولى ترجمها

اسحق بن البكر حوالی القرن الثالث عشر المیلادی ولکتها لم تکن ترجمة دقیقة للاصل ، بل ترجمة لمضمونه ، وقام بالترجمة الثانیة پهودا ناتان ، وقد انتشرت هذه الترجمة انتشارا سریعا ، وترجمة تبالثة مجهولة المترجم والتاریخ ، توجد نسخة من هذه الترجمة فی مکتب قبودلی باکسفورد برقسم ۳۹۲ [ ۲ ، ۳ ] : ۲ ، ۳ ، وفی همبرج مکتبة میخائیل برقم ۳۳۷ ، وفی مکتبة میونیخ برقم ۲۴ ، ۱۳۲۰ مجافت الفلاسفة : طبع فی القاهرة سنة ۱۳۰۷ ، ۱۳۱۹ ، ۱۳۱۹ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۰ ،

ترجم إلى اللاتينية سنة ١٥٢٧ ، وترجمه الى العبرية وهذه الترجمة نادرة ، في باريس برقم ٩١٣ ، ٩١٤/وفي ليدن ٢ : ٣٥

وترجم الى الفرنسية سنة ١٨٩٩ ترجمهــا كار دى فو فى مجلــة « موزيون » التى تصدر فى لوڤان •

- ع \_ معياد العلم في فن المنطق : طبع في القاهرة سنة ١٣٢٩هـ ١٩٢٧م ترجم الكتاب الى الاسبانية ١٩٢٩ الاستاذ آسين بلاثيوس .
- ع حدث النظر في المنطق : طبع بالقاهرة بدون تاريخ «المطبعة الادبية»
   بمصر •

ترجم الكتاب الى الاسبانية فى كتاب ميجيل آسين بلانيوس وطبع فى مدريد سنة ١٩٢٩م •

مشكاة الانوار: طبع في القاهرة ١٣٢٧، ١٣٢٥، ١٩٢٩م، سنة ١٣٥٣هـ (ضمن مجموعة « الجواهر الغوالي من رسائل الامام حجة الاسلام الغزالي » نشرها صبري الكري )، طبع في حلب ١٩٢٧، ترجم الكتاب الى العبرية ، اسحق بن يوسف الفاسي ، توجد من هذه الترجمة نسختان في مكتبة بودلي باكسفورد برقمي ٣٧٥ [٢] و٣٩٧

[ ٢ ] مخطوطات عبرية • وتوجد ترجمـة عبرية للـكتاب لمترجم مجهول في الفاتيكان برقم ٢٠٩ •

۱۲۸۷ على الفلال : طبع في استانبول سنة ۱۲۸۹هـ ، ۱۲۸۹ ، ۱۳۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۹۸ ما ۱۲۹۸ ما العوام ) و ( المضنون الصغیر ) ، وفي سنة ۱۳۱۸ ، وسنة ۱۳۲۸ على هامش الانسان الكامل للجیلاني ، وطبع في بومباي سنة ۱۳۲۸ ، وفي دمشق ۱۹۳۶ .

ترجم الكتاب الى الفرنسية ثلاث مرات والى الانكليزية مرتين والى التركية والى الهندوستانية والى الهولندية • ( قامت هيئة اليونسكو بترجمته الى الفرنسية سنة ١٩٥٩ ، واعد الترجمة الاستاذ فريد جبر•

٧ - الجام العوام عن علم الكلام: طبع في استانبول سنة ١٢٧٨هـ، وفي مدراس ١٣٠٦، والقاهرة ١٣٠٣هـ هـ وسنة ١٣٠٩هـ، وسنة١٣٧٨هـ، ١٣٥٥ مـ ١٣٥١هـ ، ترجم الكتاب الى الاسبانية آسين بلاثيوس • سنة ١٩٢٩م •

اشـــهر الدراسـات عـن الغـــزالي ومؤلفــاته يعتبر ، الغزالى من اشهر السخصيات الاسلامية خاصة والعالمية عامة ، فى الميدان الثقافى ، وكان موضع عناية الباحثين قديما وحديثا ، وعكف العلماء المسلمون والاجانب طويلا ، على استقصاء المعلومات والحقائق عن كنه هذه الشخصية الاسلامية الفذة ، ولا غرو فالغزالى ، يمشل الطبقة الاولى من بناة نهضتنا العلمية ، وحظيت كتبه ومؤلفاته عناية فائقة من قبل الباحثين والعلماء ، فقدموا عنها دراسة قيمة شيقة ، وسنحاول فى هذا الباحثين والعلماء ، فقدموا عنها دراسة قيمة شيقة ، وسنحاول فى هذا الفصل ابراز أهم هذه الدراسات المختلفة ، لانها كما اعتقد تمثل جانبا مهما من جوانب العبقرية الغزالية ، كما تبين مدى اهتمام رواد العلم بهذه الشخصية العالمية ونتاجه الفكرى ،

لقد كانت مؤلفات الغزالى موضع أهتمام العرب والمسلمين وعنساية المستشرقين الاجانب ، وسنبرز دراسات العلماء حول بعض تلك المؤلفات المهمة .

۱ – رسالة أيها الولد ، هذه الرسالة كانت موضع عناية العرب
 والمسلمين ، وقد انبرى الى شرحها نخبة من العلماء منهم :

أ – الحسن بن عبدالله ، سماه « سراج الظلمات » الفه سنة ٧٦٥هـ ، منه مخطوط في فينا برقم ١٨٤٧ ، وفي ميونيخ برقم ١٧٤ ، وفي مكتبة قليج على باشا باستنبول برقم ٨٨٩/٨٨٠ .

ب - عبدالرحمن بن احمد الصبرى ، سماه « أيها الاخ » الفه سنة ١١١٧هـ منه مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٧٥ تصوف «ضمن مجموعة»

ج ــ محمد بن يوسف الحلبي الساقري ، سماه « منحة الصمد بشرح أيها الولد » منه مخطوط في مكتبة جارالله باستنبول برقم ٧٨٤ وآخر في مكتبة جامعة برنستون ، ضمن مجموعة جارت برقم ٧٨٤ ٠ د ـ شرح الرسالة شخص مجهول ، كتبه سنة ١٢٥٧هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٥ تصوف خليل اغا ٠

ه \_ شرح الرسالة عبدالوهاب الآمدى ، وطبع الشسرخ فى استانبول سنة ١٢٨١هـ •

كما انبرى الى اختصارها « محمد بن عمر بن قاسم بن اسماعيل المقرى الشافعي » المعروف بالبقرى من علماء القرن الثاني عشر الهجرى ، تحت عنوان « نصائح البقرى » ، مخطوط في مكتبة الجامع الازهر الشريف برقم [٧٧] ٤٤٦٤ وقدم عنها دراسة في الانكليزية F. H. FOSTER

Ghazali on the inner Secret and outword expression of religion in his child

ونشرت في 936 — 378 pp. 378 — 396 ونشرت في A. Renon

"L'éducation des enfonts dés Le بعنوان :ــ Premier âge, Par L'Imâm al Ghazalî, Texte et traduction". IBla 8 "1945" pp. 57 — 74.

٧ \_ مقاصد الفلاسفة : \_ لقد بینت فی فصل سابق ان هذه الرسالة ترجمت الی عدة لغات ، وقد شرحت هذه من قبل الیهودی ، موسی النربونی ، ومن هذا الشرح توجد مخطوطات فی مکتبة باریس تحت دقم ۱۱۰ ، ۹۰۶ ، ۹۰۶ ، ۹۰۶ وفی اکسفورد مکتبة بودلی ، برقم ۹۲ ، ۹۰۹ ، ۴۰۶ : ۲۰۳ ، ۴۰۶ : ۲۰۳ ، ۴٤۷ ، وفی میونیخ برقم ۲۹ ، ۱۲۱ ، وفی میونیخ برقم ۲۹ ، ۴٤۷ ، وفی الفاتیکان برقم ۲۰ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ،

كذلك قام بشرحها اليهودي اسحق بن شمطوب ، ومن شمرحه

مخطوط في باريس برقم ٩٠٦ وقد تم هذا الشرح سنة ١٤٥٩م . ومن أشهر الدراسات التي قدمت حول هذه الرسالة ما قدمه :

H. Auerboch : Albalag und Seine Vebersetzung des Makasid al-Gazzalis, I. Teil. Diss., Heidelberg. 1906.

M. Bouyges:

Notes Sur les philosophes Arabes connus des latins an moyen - âge. I. Le Maqasid d'Algazel. Mel. Université St-Joseph 7, 1914 — 1921, 397 — 399. IV. C'est du Magâsid que L'on a extrait las "Al Gazelis errores praecipassoe". 404 — 406.

R. Gosche : وقدم الاستاذ

Ueber Ghazzâlîs Leben und werke, pp. 272 — 287. Berlin 1858, (Aus den Abhandlungen der Kônigl, Akademie der wissenschaften zu Berlin 1858, S. 239 — 311)

Manuel Alonso و کتب الاستاذ "Influencia de Algazel en el mundo latino", in Al-Andalus, Vol. XXIII, Fasc. 2, pp. 371 — 380. Madrid, 1958.

۳ - تهافت الفلاسفة ، وبعتبر هذا الكتاب من اشهر كتب الغزالى ، وفيه هاجم الفلاسفة وأوضح مواطن الضعف فى آراء وافكار الفلاسفة ، وقد ترجم هذا الكتاب الى لغات عدة ، وكتب البعض يرد على الغزالى ، ومن أشهر من رد من الكتاب المسلمين :\_

أ – ابن رشد ، الذي صنف كتابه المشهور « تهافت التهافت » الذي نشره بويج في بيروت سنة ١٩٣٠ .

ب – خواجه زاده ، مصطفی بن یوسف البرمونی المتوفی سنة ۱۹۹۳ هـ/ ۱۶۸۸ وهذا الکاتب کتب کتابا سماه « تهافت الفلاسفة » والکتاب هی محاولة اجراء محاکمة بین تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت ، وكتاب خواجه زاده هذا ، منه مخطوط في دار الكتب المصسرية ط١ حـ٦ ص٩٠ وآخر في باريس برقم ٢٣٩٨ وفي مكتبة جارالله في استانبول برقم ٧٩٩ • وطبع الكتاب في القاهرة سنة ١٣٠٣ مع كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي •

ج \_ وقدم علاءالدين على الطوسى كتابه المعروف به « الذخيرة » وهو ايضا فى المحاكمة بين الغزالى وابن رشد ، ويوجد من كتاب « الذخيرة » مخطوط فى بريل ط١ برقم ٤٩٧ وط٢ برقم ٩٦٤ ، وقد طبع فى حيدر آباد سنة ١٣٣٠هـ .

وقدمت دراسات في موضوع هذا الكتاب من اشهر تلك الدراسات :\_ أ \_ البحث الذي قدمه الاستاذ آسين بلاسيوس :

Le Sens du Mot "Tahafot" (Prêcpitation irrêflectue dans les oeuvres d'El Ghazali et d'Averroès, Revue Africaine L (1905), 195/203.

D. B. Macdonald ب \_ \_ وقدم الاستاذ "Meanings of the philosohers" بحثا بعنوان :

By al-Ghazzâlî, in Isis 25 (1936), pp. 9 — 15; 27 (1937), p. 9 — 10.

Muslim World 16 (1926) p. وقدم الاستاذ نايش بحثا نشر في Al Ghazali on Penitence".

ع - كتاب المعارف العقلية ولباب الحكمة الالهية :- من أشهر الدراسات التي قدمت عن هذا الكتاب ، تلك التي قدمها داريو كابانيلاس "Dario Cabanelas" في مجلة الاندلس جـ ۲۱ التي تصــدر في مدريد لسنة ۱۹۵۹ بعنوان رسالة غير منشورة للغزالي : كتاب المعارف العقلية ، وقد كتب الاستاذ بحث معتمدا على أربعة مخطوطات هي

الاسكوريال واكسفور وميلانو وباريس ، وذكر انه هناك مخطوطا آخر لم تساعده الظروف لمشاهدته وقد ترجم الباب الثالث من الكتاب الىالاسبانية.

 احیاء علوم الدین : یعتبر هذا الکتاب من أهم کتب الغزالی فی الاخلاق والتصوف وقد انبری لشرحه و تصدی لدراسته و تلخیصه الکثیر من الباحثین والعلماء •

ومن أشهر من قام بتلخيص هذا الكتاب :ــ

- أ \_ احمد بن محمد بن محمد الغزالى ، أخو المؤلف ، بكتاب أسماه « لباب احياء علوم الدين » ، طبع على هامش نزهة الناظرين لعبدالملك ابن المنير تقى الدين البابى الحلبى ، القاهرة ١٣٠٨ ،
- ب ـ ابن الجوزى ، ابو الفرج عبدالرحمن ، وتلخيصه اسماه ، منهاج القاصدين ، وطبع هذا التلخيص في دمشق سنة ١٣٤٧هـ .
- ج \_ جمال الدين محمد بن محمد سعيد بن صالح القاسمي الدمشقي ، قدم تلخيصا للاحياء اسماه « المرشد الامين الى موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين » وقد طبع في القاهرة سنة ١٣٣١ ، ١٣٤٢ ، ١٣٤٨ ، ١٩٢٩ ، ١٩٢٩
- د \_ محمود على قراعة ، لخص الكتاب بتلخيص اسماه « صفوة الاحياء » طبع في القاهرة سنة ١٩٣٥ •
- ه \_ محمد بن عثمان البلخى المتوفى سنة ٨٠٠هـ ١٣٩٧م ووسم تلخيصه « عين العلم وزين الحلم » فى التوحيد والآداب الدينية ، طبع فى استانبول سنة ١٢٩٧هـ ٠
- و \_ محمد بن عبدالله الخوارزمي الشافعي المتوفي سنة ٧٧٩ هـ/١٢٨٠ م

قدم تلخيصا لكتاب الاحياء ،موجودة نسخته الخطية في المتحف البريطاني برقم ٧٤٠ وفي دار الكتب المصرية ط١ ح٧ ٢٩٧ ٠

ز ــ محمد بن مرتضى محسن الكاشى المتوفى سنة ١١٠٦هـ ، له تلخيص للاحياء السماه ، المحجة البيضاء في احياء الاحياء ، توجد منه مخطوطات في مكتبة براين برقم Oct 3026 وكذلك في خزانة حكمة آل أقا في طهران .

ان أشهر من قام بشرح كتاب الاحياء ، محمد بن محمد بن الحسين المرتضى ، المتوفى سنة ١٢٠٥هـ/١٧٩١م ، ومن شرحه مخطوطه فى مونيخ برقم ١٥٠ وفى مكتبة فاس القرويين ١٥٤٥/ ٣٣ وقد طبع هذا الشرح فى مدينة فاس ١٣٠١هـ فى ثلاثة عشر جزءا وطبع فى القاهرة سنة ١٣١١ هـ فى عشرة أجزاء .

قدمت دراسات وافية وعديدة الهذا الكتاب القيم ، من أشهر تلك الدراسات والبحوث :\_

أ \_ البحث الذي قدمه الاستاذ لويس ماسنيون وكان بعنوان :\_

Les Christ dans les êvangiles Selon al-Ghazzali, Revue des Etudes Islamiques 1933.

ب \_ وقدم D. B. Macdonald بحثا بعنوان: "Emotionl religion in Islam as effected by music and Singing" in IRAS 1902. 1. ff.

جَـَّ وَقَدَمُ الاِسْتَاذَ Asin Palacios بحثا عن كتاب الاحياء ، La espiritualidad de Algazely : بعنوان

Su sentido cristiano. 4voll. Madrid - granada, 1934 - 1941.

د ـ وكتب الاستاذ E. E. Calverley بحثـا عن كتاب الاحياء تحت عنوان : Siences. (condensed version of the fourth look of the first quarter of Ghazzali's Ihya).

ونشر هذا البحث في 22—10 Muslim World, 14 (1924) pp. 10—22

G. J. Pennings هـ ـ وكتب الاستاذ "God's decrees and man's بحثا بعنوان responsibility. An attempt by al-Ghazeli to reconcile the two," - in Moslim World 31 (1941) pp. 23 — 28.

و \_ وكتب روبسن I. Robson

"Al - Ghazali and the Sunna" : بحثا بعنوان in Muslim World 45 (1955) pp. 324 — 333.

S. M. Zwemer ز \_ وقدم الاستاذ زويمر Jesus christ in the IHYA of : بحثا بعنوان Al - Ghazali," in Moslim World 7 (1917) pp. 144 — 158. A Moslem Seeker after God. New York 1920. (وكذلك)

S. M. Rahman ح \_ وكتب الاستاذ "Al - Ghazzali" « الغزالي » بعثا بعنوان « الغزالي »

in Islamic Culture. 1 (1927), pp. 406 - 411

presence of God", in Moslim World, 23 (1933) pp. 16 — 23 M. Smith: وكتب الإستاذ Al-Ghazâlî on the practice of the : بعثوان

ط\_ وقد قام الاستاذ E. F Calverley بترجمة الاحياء الى الانكليزية مع الشرح وكتب له مقدمة للتعريف بالكتاب واهميته بعنوان: المهم, the look of worship,

وطبع الكتاب في مدراس سنة ١٩٢٥ .

ى \_ وقام السيد نواب علي بترجمــة بعض الحكم الدينية التي أوردهـــا

الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين ، الى اللغة الانكليزية ، ووضع مقدمة لهذه الترجمة A. G. Widgery وطبع فى Baroda سنة ١٩٧٠ •

Carra de Vaux "Gazali, Le traite de la Renovation بحثا عنوانه :\_ des science religieuses Ihiâ "Ulum eddin." dons le compte rendu du congrés scientifiques, Paris 1891, p. 24 et sq.

٦ - تصبحة الملوك : قدمت في هـذا الموضوع عـدة دراسـات من اهمها :

Lambton, A. K. S. : البحث الذي قدمه : "The theory of Kingship in the Nasihat: : بعنوان بعنوان : ul-Muluk of gayali".

Islamic Quarterly 1 (1954) p. 47 sqq.

H. R. Sherwani وقدم الاستاذ El Ghazali on the theory and : بعنوان Practice of Politics"

Islamic Culture (1935), pp. 450 — 474.

المنقذ من الضلال :\_ من مؤلفات الغزالى المعروفة والمنتشرة ، وقد طبعت عدة طبعات كما بينا سابقا . وكتب عنه مقالات وبحوث مهمة فقد كتب :\_

أ ــ الاستاذان جميل صليبا وكامل عياد ، مقدمة رائعة عند طبع الكتاب في في دمشق سنة ١٩٣٤ ، وجاءت تلك المقدمة دراسة طيبة لهذا الكتاب والتعريف بالامام الغزالي .

ب ـ وكتب الاستاذ فريد جبر مقدمة باللغة الفرنسية للترجمة التي قدمها للاونسكو في مجموعة الروائع الانسانية وقد جاءت المقدمة معلومات قيمة عن الغزالي ونتساجه الفكرى • طبعت الترجمة في بيروت سنة ١٩٥٩م •

H. Frick.

وقدم الاستاذ

Ghazalis Selbstbiographie,

Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen. Lepzig, 1910.

والبحث يدور حول الاعترافات بين الغزالي والقديس اوغسطين

Asin Palacios

وقدم الاستاذ

Les Precedentes Musulmanes del بحثا بعثوان: Pari de Pascal. Santander. 1920. Boletin de la Bililioteca Menedes y Relayo.

٨ \_ مشكاة الانوار :\_

: بعنوان Wensinck بعنوان كتب الاستاذ فنسك Wensinck بعنوان Semietische Sludien uit de malatenschap van J. A. wensinck. Leiden 1944. pp. 192 — 212.

"Al-Ghazâlî's Mishkât Al-Anuar and the Ghazali Problem", in Ger Islam, vol. 4, 1914.

٩ - منهاج العابدين : قدمت عدة تلخيصات في هذا الموضوع من أهمها : \_

أ ـ كتب عبدالوهاب الشعراني تلخيصا بعنوان « مقاصد منهاج العابدين » ، منه مخطوط في بنكيبور برقم ١٣ : ٨٤٨ ٠

- ب ـ وكتب محمد عبدالحق بن شاه محمد تلخيصا بعنوان : « سراج السالكين على منهاج العابدين » ، طبع في مصر سنة ١٣٣١ .
- ح ـ وكتب الزين دحلان تلخيصا بعنوان « تنبيه الغافلين » طبع في مصر سنة ١٢٩٨هـ •
- د \_ وقدم عبدالله الحدادى المتوفى سنة ١١٣٧هـ ١٨٢٠م تلخيصا بعنوان « المذاكرة مع الاخوان » طبع فى القاهرة سنة ١٣١٩ وكتب كثير من الباحثين والدارسين عددا وفيرا من البحوثوالمقالات
  - و تنب كبير من الباحثين والدارسين عددا وفيرا من البحوثوالمفالا. في شخصية الغزالي وبيئته ومعتقده ومن اشهر تلك المقالات والبحوث :
- الاخلاق عند الغزالى للدكتور ذكى مبارك وهى الرسالة التى نال بها درجة الدكتوراه لاول مرة من الجامعة المصرية
- ۲ الغزالي للاستاذ طه عبدالباقي سرور « في سرور « في سلسلة اقرأ »
  - ع الغزالى الفلسفى الاستاذ عبدالدايم ابو العطا
- التصوف المقارن الدكتور محمد غلاب ، وقد عقد فحد
   فصلا عن الغزالي
- ۳ الغزالي للاستاذ يوحنا قمير وقد طبع في
   ۱لطعة الكاثولكة بيروت
- الاستاذ دى بور ترجمه الاستاذ العربين الفرالى ابو ريده وقد عقد فصلا عن الغزالى وقد عقد فصلا عن الغزالى وقد الاستاذ ابو ريدة فى تعليقاته

| الدكتور بهىالدين زيان             | <ul> <li>٨ - الغزالى ولمحمات عن الحيماة الفكرية الاسلامية</li> </ul> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| للدكتور احمــد فؤاد الاهواني ،    | ٩ ـ قضية العلم بين الغزالى وابن                                      |
| في مجلة الكاتب المصرى عدد مايو    | رشد                                                                  |
| ۱۹٤٦ من                           |                                                                      |
| للاستاذ محمد بن شب ، في مجلة      | ۱۰ – الغزالى                                                         |
| لمجمع مجلد ۷ ص۲۲۶                 |                                                                      |
| للاستاذ حسن صبيح في مجلة          | ۱۱ – رأى في الغزالى                                                  |
| لقتطف ۸۸ : ۵۱                     |                                                                      |
| للاستاذ محمد الخضرى ، فـى         | ۱۲ ــ الغزالى : ترجمته وتعاليمه                                      |
| ىجلة المقتطف ٣٤ : ٢٧٨ و٢٩٥        |                                                                      |
|                                   | ١٣ _ هجرة الغزالى في سبيلالمعرفة                                     |
| لثقافة ۲ : ۱۸۳                    | واليقين                                                              |
| للاستاذ خليــل العيتاني ، العروة  | ١٤ – الاخلاق عند الغزالي                                             |
| ر عدد ۳: ص۲۱                      |                                                                      |
| الدكتور محمد غلاب ، مجلة          | ١٥ _ الكلام والمتكلمون : الامام                                      |
| لازهر ۱۱ : ۲۹۸ ، ۲۷۱              | الغزالى ا                                                            |
| الاستاذ زهير فتحالله ، محلةالاديب | ١٦ - أثسر الغزالي فسي المدارس                                        |
| ۲ عدد ۸ ص۲۶                       | المتأخرة                                                             |
| للاستاذ ابراهيم مدكور ، الثقافة   | ۱۷ ـ تفكير الغزالى الفلسفى                                           |

۱۸ ـ العشرة المقدمون في تاريخ الاستاذ انيس المقدسي ، الامالي الفكر الفلسفي عدد/ه ص۷

17EA : Y

19 - حجة الاسلام ، الامام الغزالي الاستاذ شكري مهتدي ،المقتطف : 19100 VT ٢٠ \_ حياة الغزالي الاستاذ انطون موصلي ، المكشوف عدد ۱۸۱-۱۸۱ ٢١ \_ الاخلاق عند الغزالي الدكتور زكى مبارك ، الوسالة ۲۲ - الغزالي القس سلمان صائغ: النجم: الموصل ١: ٥٥ الاستاذ عدالرحمن خليل البربير: ٢٣ - ابو حامد الغزالي الكشاف ص٢٨٣ للاستاذ حمدي الحسني: محلة ٢٤ - الغزالي وعلم النفس الرسالة ص ٨٦٠ لسنة ١٩٥٠ ٢٥ ـ الغزالي : مدرس المدرسة الدكتور حسين أمين مجلة كلية الآداب عدد/٤ لسنة ١٩٦١ النظامة بغداد ٢٦ - مؤلفات الغزالي الدكتور عدالرحمن بدوى ٧٧ - سيرة الغزالي واقوال المتقدمين الاستاذ عبدالكريم العثمان ٢٨ - الغزالي مؤسس علم النفس الدكتور احمد فؤاد الاهواني ،

اقام المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، مؤتمرا في دمشق في الفترة الواقعة بين ٢٧-٣١ من شهر آذار سنة ١٩٦١ ، للاحتفال بذكرى مرور العام المئوى التاسع لمولد الغزالي • وقد دعيت وفود عربية واسلامية وعدد من المستشرقين ، وقدمت في هذا المؤتمر الكبير عدة بحوث قيمة هي :\_

الاسلامي

مجلة العربي عدد ٥٦

١ \_ اثر الامام الغزالي في الاخلاق للسيد صلاح الدين السلجوقي رئىس وفد افغانستان ٢ \_ من فلسفة الدين عند الغزالي الدكتور محمد ثابت الفندي \_ الجوانية الاخلاقية عندالغزالي الدكتور عثمان امين ٤ – الامام الغزالي ومعرفة الغيب الدكتور عبدالحليم محمود الدكتور محمود قاسم العقل والتقليد في مذهب الغز الى الدكتور ابراهيم بيومي مدكور ٦ \_ الغزالي الفلسوف الدكتور عدالرحمن بدوى ٧ \_ الغزالي ومصادره البونانية الدكتور زكى نحب محمود ٨ - القصيدة التائية للامام الغزالي الدكتور محمد الهاشمي ٩ - العلمة والاتفاق في رأى الامام الغز الى الدكتور عمر فروخ ١٠ \_ رجوع الغزالي الى البقين الدكتور احمد فؤاد الاهواني ١١ \_ الحاسة الدينية عند الغزالي الدكتور عثمان شاهين ١٢ \_ نظرية المعرفة عند الغزالي ۱۳ ـ مع الغزالي في صميم تفكيره الأب فريد جبر فضلة الشيخ ابراهيم القطان ١٤ ــ الغزالي المربى والمعلم الاستاذ على ابو بكر ١٥ - الغزالي اعظم مجدد عرفه العالم اجمع ١٦ \_ النسل وقضية تحديده عند الدكتور عبدالكريم اليافي الغزالي الدكتور حسن الساعاتي ١٧ \_ المنهج الوضعي عند الغزالي الاستاذ خالد معاذ ۱۸ - الغزالي في دمشق . الدكتور مصطفى جواد ١٩ \_ عصر الامام الغزالي

٢٠ \_ مصدر المعرفة عند الغزالي

الاستاذ محمد جواد مغنية

٢١ \_ موقف اهمل السينة من ابي الدكتور على سامي النشار حامد الغزالي الاستاذ الثسخ ابو زهرة ۲۲ \_ الغزالي الفقه الاستاذ الشيخ محمد بهجت السطار ٢٣ \_ ححة الاسلام ابو حامد الغزالي الاستاذ تسبر شيخ الارض ٢٤ \_ نظرية المعرفة عند الغزالي للدكتور محمد مهدى علام ٢٥ \_ الحسد عند الغزالي الاستاذ عبدالكريم العثمان ٢٦ \_ وظائف النفس عند الغزالي الآنسة هنام النويلاتي ٢٧ \_ تحرية الشك عند الغزالي ۲۸ - موازنة بين آراء الامام الغزالي الاستاذ يوسف الشاروني والقديس اغسطين الاستاذ الشمخ محمد المنتصر ٢٩ ـ الغزالي والمغرب الكتماني A Ghazzali's Conception of love with Special \_ v. للدكتور/م.عمرالدين Considerations on Al-Ghazzali's Promatical \_ TI and Mystical approach to "Zakat" للاميرة فاريشتاخ دىزاياس

references to the love of God.

Les Traductions en turc de certains livers \_ TT d'Al-Ghazzali للاستاذ ضيا ألكن

وقدمت بحوث أرسلها اصحابها ولم تلق في المهرجان هي:\_

١ - اثر الغزالي في توجب الحياة الدكتور ابو العلا عفيفي العقلمة والروحية في الاسلام

٢ - منهج الغزالي في البحث عن الاستاذ عبدالحميد حسن الحق

الاستاذة فتحمة سلمان ٣ \_ التربة عند الغزالي ع - مفتاح شخصية الغزالى ، هـل للاسـتاذ الشيخ محمـد الصـادق
 شك حجة الاسلام عرجون

٥ – الامام ابو حامد الغزالى: للاستاذ منير القاضى • بحث أعد ليتلى فى المؤتمر ولكن لم يتيسر له ذلك ، ونشر فى مجلة المجمع العلمى لسنة
 ١٩٦٢

والحق يقال ان المؤتمر اصاب نجاحا بعيدا ، وكانت البحوث التي قدمت فيه دراسات طيبة اضافت آراء وافكارا جديدة عن عصر الغزالي وسيرته ومنهجه ، كما اوضحت بشكل علمي مؤلفاته وبحوثه المنتشرة في العالم ، وحبذا لو انتهزنا المناسبات الاخرى لاحياء ذكرى شخصيات علمية وادبية عربية واسلامية أخرى لنستجلى الحقائق وتتقصى الدقائق، ونرتبها ترتيبها الموضوعي ، وبذلك نقدم لتراثنا الحضاري عملا جليلا وخلدنا اثرا جميلاه

الملاحق

رأيت من المفيد للقارى، العربى ان اهى، له بعضا من البحوث القيمة ، أو النصوص النادرة ذات العلاقة بموضوعنا فهى مع فائدتها واهميتها، فانها تعطينا صورا مختلفة لآراء شتى ، متفقة ومتضادة ، انها بلا شك ، نتاج الدراسات المتباينة ، فى عرضها خدمة للعلم وتحقيق رغبة الباحثين فى الاطلاع على بعض ما قدّ مقديما وحديثا ،

#### والملاحق هما :

١ - نصوص من عقد الجمان : العيني (بدرالدين)

٢ - نصوص من نفحات الانس : عبدالرحمن الجامي

٣ - نصوص من الطبقات : الشيخ محيىالدين النووى

٤ - نصوص من القواصم والعواصم : ابو بكر بن العربي

نصوص من طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة

٦ - نصوص من العقد المذهب : ابن الملقن

٧ - نصوص من مرآة الجنان : اليافعي

الذهبي اعلام النبلاء : الذهبي

٩ ــ الغزالي فيلسوف ديني : الدكتور محمد ثابت الفندي

۱۰ الغزالی الفیلسوف : الدکتور ابراهیم بیومی مدکور

## ملحق رقـــم ( ۱ ) آلغــــزالي

(ابو حامد محمد بن محمد احمد الغزالى ، الملقب « حجة الاسلام » ، « زين الدين » الطوسى ، الشافعي ، لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله ،

اشتغل في مبدأ امره بطوس على احمد الراذكاني • ثم قدم نيسابور واختلف الى درس امام الحرمين ، وجد في الاستقبال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من الاعيان المشار اليهم في زمن استاذه ، وصنف في ذلك الوقت ، ولم يزل ملازما له حتى مات في التاريخ المذكور في ترجمته • فخرج من نيسابور الى العسكر ، ولقى نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالغ من الاقبال عليه • وكان يحضر الوزير جماعة من الافاضل ، وجرى بينهم الجدال والبحث والمناظرة في عدة مجالس ، وظهر عليهم واشتهر اسمه وسارت باسمه الركبان ، ثم فو ض اليه الوزير تدريس النظامية ببغداد ، فجاءها وباشر القاء الدروس بها ، وذلك في جمادي الاولى من سنة ادبع وثمانين واربعماية ، واعجب به اهل العراق ، وارتفعت عندهم منزلته • ثم ترك جميع ما كان عليه في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين واربعماية •

وسلك طريق التزهد والانقطاع ، وقصد الحج ، فلما رجع توجه الى الشام فأقام بدمشق مدة يذكر الدروس في زاوية الجامع في الحانب الغربي منه ، انتقل منها الى بيت المقدس ، واجتهد في العبادة ، ثم قصد مصر وأقام بالاسكندرية مدة ، ويقال انه قصد الركوب منها في البحر الى

بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالامير يوسف بن تاشفين ، صاحب مراكش. فبينما هو كذلك اذا بلغ اليه نعى يوسف المذكور ، فصرف عزمه عن تلك الناحية . ثم عاد الى وطنه بطوس واشتغل بنفسه ، وصنف الكتب المفيدة فى عدة فنون ، منها ما هو اشهرها :

الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه ، ومنها : احياء علوم الدين وهو من انفس الكتب واجلَّها ، وله في اصول الفقه المصفي<sup>(۱)</sup> والمنخول والمنتحل في علم الجدل ، وله تهافت الفلاسفة ومحك<sup>(۲)</sup> النظر ومعيار العلم وغير ذلك ،

ثم الزم بالعود الى نيسابور بالمدرسة النظامية فأجاب الى ذلك ، بعد تكرار المعاودة ، ثم ترك ذلك وعاد الى بيت ووطنه ، واتخذ خانقاه للصوفية (٣) ، ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره ووزع اوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن ومجالسة اهل القلوب ، والقعود للتدريس – الى ان انتقل الى ربع الكريم ،

ويروى له شعر ، فمن ذلك ما ينسبه اليه الحافظ ابو سعد السمعاني في الذيل .

وحلت عقارب صدغه في خده

قمرا يجل بهـــا التشـــبيه ولقــد عهــدناه يُحـــل بروجهـــا

فمن العجائب كيف حلّت فـــه

وذكر ابن الجوزي في منتظمه وقال : صنف الكتب الحسان في

<sup>(</sup>١) - صحيحه (الستصغي)

<sup>(</sup>٢) كتبت في الاصل بحرف اللام (محل)

<sup>(</sup>٣) أى رباطا للصوفية

الاصول والفروع التي انفرد بحسن وصفها وثرتيبها وتحقيق الكلام فيها حتى انه صنف في حياة استاذه الجويني • فنظر الجويني في كتابه المسمى بالمنخول ، فقال له : دفنتي وانا حي ، هلا صبرت حتى اموت ؟ واراد ان كتابك قد غطى على كتابى • ووقع له القبول من نظام الملك ، فرســم له التدريس بمدرسته ببغداد ، فدخل بغداد في سنة اربع وثمانين ، ودرس بها وحضره الاثمة الكبار كابن عُقيل وابي الخطاب ، وتعجبوا من كلامه واعتقدوه فاتسدة ، ونفلوا كلامه في مصنفاتهم • ثم انه ترك التدريس والرياسة ولبس الخام الغليظ ، ولازم الصوم • وكان لا يأكل الا من اجرة النسخ ، وحج وعاد ثم رحل الى الشام واقام بست المقدس ودمشق مدة يطوف المشاهد ، واخذ في تصنيف كتاب الاحياء ، في القدس ، ثم أتمه بدمشق • الا انه وضعه على مذهب الصوفية ، وترك فيه قانون الفقه ، مثل انه ذكر في محو الحياة ومجاهدة النفس ان رجلا أراد محو جاهه فدخل الحمام فلبس ثياب غيره ، ثم لبس ثيابه فوقها ، ثم خرج يمشي على مهل حتى لحقوه فأخذوها منه ، وسمى سارق الحمام ، وذكر مثل هذا على سبيل التعليم للمريدين قبيح ، لان الفقه يحكم بقبح هذا ، فانه متى كان للحمام حافظ ، وسرق سارق قطع ، ثم لا يحل لمسلم ان يتعرض بان يأثم الناس به في حقه .

وذكر ان رجلا اشترى لحما ، فرأى نفسه تستحى من حمله الى بيته فعلقه في عقه ومشى ، وهذا في غاية القبح ، ومثله كثير ليس هذا موضعه ، وقد جمعت اغلاط الكتاب وسميته ( إعلام الاحياء بأغلاط الاحياء) واشرت الى بعض ذلك في كتابي المسمى بتلبيس ابليس ، مثلما ذكر في كتاب النكاح ان عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : أنت الذي تزعم انك رسول الله ، وهذا محال ، وانما كان سبب اعراضه فيما وضعه عن مقتضى الفقه انه صحب الصوفية فرأى حالتهم الغاية ، وقال اني اخذت

الطريقة من ابى على الفارمذى ، وامتثلت ما كان يشير به من وظائف العبادات واستدامة الذكر ، الى أن جنر "ت تلك العقبات وتكلفت تلك المشاق وما حصلت على ما كنت اطلبه ، ثم انه نظر فى كتاب ابى طالب المكى وكلام المتصوفة القدماء ، فاجتذبه ذلك بمدة عما يوجبه الفقه ، وذكر فى كتاب الاحياء من الاحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل ، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل ، فليته عرض تلك الاحاديث على من يعرف وانما نقل حاطب ليل ،

وكان قد صنف للمستظهر كتابا في الرد على الباطنية وذكر في آخره مواعظ الخلفاء فقال : روى ان سليمان بن عبدالملك بعث الى ابى حازم ابعث الي من افكارك ، فجاء بعبدالعزيز ، فلما بلغ و لد له عمر بن عبدالعزيز وهذا من اقبح الاشياء ، لان عمر ، ابن عم سليمان وهو الذي ولاه ، فقد جعله ابن ابنه ، فما هذا حديث من يعرف من النقل شيئا اصلا، وكان بعض الناس شغف بكتاب الاحياء، فأعلمته بعيو به ثم كتبته له فاسقطت ما يصلح ان يزاد (۱) ،

ويختتم العيني كلامه : وحكى اخوه احمد قال : لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ اخى ابو حامد وصلى وقال : علي باكفاني ، فاخذها وقبلها وتركها على عينيه ، وقال : سمعا وطاعة للدخول على الملك ، ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الاسفار ،

ولبعضهم فيه شعر يذكر فضائله وبعض تصانيفه في الفقه والمذهب وهو شاب :ــ

شـــيد المـذهب حبر احســن الله خــلاصه بســـيط ووســـيط ووجيــز وخلاصـــه(١)

<sup>(</sup>١) العيني : عقد الجمان ورقة ٦٦٦\_٦٦٦ مخطوط بدار الكتب المصرية

## ملحق رقم (٢)

## حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه

كنيته ابو حامد ، ولقبه زين الدين ، وانتسابه في التصوف الى الشيخ أبى على الفارمذي ، قال حجة الاسلام : لقد سمعت الشيخ أبا على الفارمذي قدس الله روحه عن شيخه ابى القاسم الكركاني \_ قدس الله سره \_ انه قال: « ان الاسماء التسعة والتسعين تصير اوصافا للعبد السالك ، وهو بعد في السلوك غير واصل » •

وكان في بداية الحال في طوس ونيسابور مشتغلا بتحصيل العلوم وتكميلها و فبعده اجتمع بنظام الملك وحصل له قبول تام و فمن كان في صحبة نظام الملك من العلماء والفضلاء باحثوه وناظروه ، فغلب عليهم وففوضوا اليه تدريس النظامية ببغداد و فذهب الى بغداد في سنة اربع وثمانين واربعماية ، فبعد الحج عزم الى الشام ، واقام فيها مدة مديدة ، وذهب الى بيت القدس ، ثم مصر ، واقام بالاسكندرية مدة ، ثم رجع الى الشام واقام بها ما شاء الله و ثم رجع الى الوطن ، وكان مشغولا بحاله عن الخلائق و

وصنف كتبا مفيدة مثل :\_ اِحياء علوم الدين ، وجواهر القرآن ، وتفسير ياقوت التأويل ، اربعون مجلدا ، ومشكاة الانوار ، وغيرهما من الكتب المشهورة .

ثم رجع الى نيسابور ، ودرس فى نظامية بغداد . فبعد مدة رجع

الى الوطن ، فبنى خانقاه للصوفية ، ولطلبة العلم مدرسة ، وقسم الاوقات على وظائف الخير من ختم القرآن وصحبة ارباب القلوب وتدريس العلوم ، حتى قبض فى رابع عشر جمادى الآخر سنة خمس وخمسماية ،(١) •

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن الجامى : نفحات الانس مخطوط برقم ح ۹۷۹۰ بدار الكتب المصرية الورقة ۲۱٦أـ۲۱۷ب ٠

## ملحق رقم (٣)

قال الشيخ ابن الصلاح: كتاب المظنون المنسوب اليه معاذ الله ان يكون له ، وقد شاهدت على ظهر كتاب نسخة منه بخط الصدر المكين القاضى كمال الدين محمد بن عبدالله بن القاسم الشهر زورى ، انه موضوع على الغزالي ومخترع من كتاب « مقاصد الفلاسفة » الذي نقضه بكتاب تهافت الفلاسفة ، وانه نفذ في طلب هذا الكتاب الى البلاد البعيدة ، فلم يقف له على خبر ، قال : وهذه النسخة ظهرت في هذا الزمان القريب ولا تليق بما صح عندنا من فضل الرجل ودينه ،

قال الشيخ : وقد نقل كتاب آخر مختصر نسب اليه • ولما بحثنا عنه تحققنا انه و ضع عليه ، وفي آخر هذه النسخة بخط آخر ، هذا منقول من كتابه حكاية مقاصد الفلاسفة حرفا بحرف ، والغزالي إنما ذكره « المقاصد ، في حكاية عنهم غير معتقد له ، ونفي الصفات وبأنه لا يعلم الجزئيات سبحانه وتعالى ، والاشارة الى احالة حشر الاجساد باثبات التناسخ • ولم يكن هذا معتقده (١) •

<sup>(</sup>۱) الشبيخ محى الدين النواوى : الطبقات وهو اختصار طبقات الشبيغ تقى الدين عثمان بن الصلاح · مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲۰۲۱ تاريخ ورقة ۳۲ أ

## ملحق رقم (٤)

ذكر ابو بكر بن العربي :\_

قاصمة : ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي حين لقائبي له بمدينة السلام في جمادي الآخرة سنة تسعين واربع مائة ، وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وثمانين الى ذلك الوقت نحوا من خمسة أعوام ، وتجرُّد لها ، واصطحب مع العزلة ، ونبذَ كُلُّ فرقة ، فتفرغ لي بسب بناه في كتاب ترتب الرحلة ، فقرأت عليه جملة من كتبه ، وسمعت كتابه الذي سميَّاه بالأحساء لعلوم الدين ، فسيألته سؤال المسترشد عن عقيدته ، المستكشف عن طريقته ، لأقف من منتهي تلك الرموز التي اومأ البها كتبه ، على موقف تام المعرفة ، وما ثبت له في النفوس من تكرمته ، فقال لي من لفظه وكتب لي بخطه : ان القلب اذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس وتحرد للمعقول انكشفت له الحقائق، وهذه أمور لا تُدُّركُ الا بالتجربة لها عند اربابها بالكون معهم والصحبة لهم ، ويرشد اليه طريق من النظر ، وهو ان القلب جوهر صقيل ، مستعد لتجلي المعلومات فيه عند مقابلتها عريًّا عن الححب كالمرآة في تراءي المحسوسات عند زوال الححب من صد الابط او ستر من ثوب أو حائط ، لكنه بتراكم الآفات علمه يصدأ حتى لا يتحلي فسه شيء ، او يتحلي معلوم دون معلوم ، بحسب مواراة الحجاب له من ازورار او كثافة او شغف ، فتخل فيها مخلبة غير متحلّية، كأنه ينظر من وراء شف • ألا ترى الى النـــائم آذا أُفلت قلمه من يد

الحواس وانفك من اسرها كيف تنجلي له الحقائق ، تارة بعينها واخرى بمثالها • قال لى : وقد تصدأ النفوس ويصفو القلب حتى يؤثر فى العوالم ، فان للنفوس قوة تأثيرية موجدة ، لكن كما قلنا ، مايتوارد عليها من شعوب البدن وعلائق الشهوات يحول بينها وبين تأثيرها حتى لا يبقى لها تأثير الا فى محلها وهو البدن خاصة » •

 <sup>(</sup>۱) ابو بكر ابن العربى: القواصم والعواصم مخطوط بدار الكتبالمصرية صفحة ٧ب – ٨ أ

## ملحق رقم (٥)

# محمد بن محمد الامام حجة الاسلام زين الدين ابو حامد الطوسى الغزالي

ولد بطوس سنة خمسين واربعماية ، اخذ عن الامام (١) ، ولازمه ، حتى صار أنظر اهل زمانه وجلس للاقراء ، في حياة امامه ، وصنف ، وبعد وفاة الامام حضر مجلس نظام الملك ، فأقبل عليه فوجده رجلا فحلا عظيما ، فولاه نظامية بغداد فدرس بها مدة ، ثم تركها ، وحج ورجع الى دمشق واقام بها عشر سنين ، وصنف كتبا يقال ان الاحياء منها ، ثم صار الى القدس والاسكندرية ثم عاد الى وطنه بطوس مقبلا على التصنيف والعبادة ونشر العلم ، ودرس بنظامية نيسابور مدة ثم تركها ، وبنى خانقاه (٢) للصوفية ومدرسة للمشتغلين ، وأقبل على النظر في الاحاديث خصوصا البخارى ، توفى في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة ،

ومن تصانيفه :

البسيط وهو كالمختصر للنهاية

والوسيط ملخص منه ، وزاد فيه امورا من الابانة للفوراني (٣) ،

<sup>(</sup>١) المقصود : امام الحرمين الجويني .

<sup>(</sup>٢) خانقاه : الرباط (التكية

<sup>(</sup>٣) الفورانى: عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن فوران ، ابو القاسم ، فقيه ، من علماء الاصول والفروع كان مقدم الشافعية بمرو ، وصنف فى الاصول والخلاف والجدل والملل والنحل ، مولده ووفاته بمرو ، من كتبه « الابانة » فى مذهب الشافعية و « تتمة الابانة » مخطوط فى عشرة اجزاء ، توفى سنة ٦١٤هـ ،

ومنها اخذ هـذا الترتيب الحسـن الواقع في كتبــه ، وتعليق القاضي الحسين (١) واستمداده منه كثير كما نبه عليه في المطلب .

ومن تصانیفه : الوجیز ، والخلاصة ، وکتاب الفتاوی له یشتمل علی مایة و تسعین مسئلة ، وهی غیر مرتبة وله فتاوی اخری غیر مشهورة أقل من تلك .

وصنف في الخلاف: المآخذ \_ جمع مأخذ ، ثم صنف كتابا آخر في المحلاف سماه: تحصين المأخذ ، وصنف في المسئلة السريجية تصنيفين ، اختار في احدهما عدم وقوع الطلاق والآخر الوقوع ، وكتاب الاحياء ، وهو الاعجوبة العظيمة الشأن ، وبداية الهداية ، في التصوف ، والمستصفى في اصول الفقه والمنحول والجام العوام والرد على الباطنية ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة وجواهر القرآن وشسرح الاسماء الحسني ومشكاة الانوار والمنقذ من الضلال وغير ذلك (٢) ،

<sup>(</sup>۱) القاضى الحسين : الحسين بن محمد بن احمد المروذى ، ابو على ، من كبار فقهاء الشافعية في خراسان ، من تصانيفه « التعليقة في المذهب » ، توفي سنة ٦٢٤هـ في مدينة مرو الروذ ·

 <sup>(</sup>۲) ابن قاضی شهبة : طبقات الشافعیة ، مخطوط بدار الکتب المصریة ورقة ۳۱ م.

### ملحق رقم (٦)

# محمد بن محمد بن محمد بن احمد ، ابو حامد الغزالي الطوسي

زين الدين حجة الاسلام احد الائمة • ولد بطوس سنة خمسين واربعماية ، سنة مات الماوردي وابو الطيب الطبري وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس • وكان اشتغاله اولا لطلب القوت لما نفد ما خلفه ابوه • قال الغزالي : فأبي ان يكون إلا الله • ويحكي ان اباه كان يجالس المتفقهة ويسأل الله ان يرزقه ابنا فقيها ، ويجالس الوعاظ ويسأل الله ان يرزقه ابنا واعظا ، فاستجيب له في محمد واحمد • اشتغل على الامام (۱) وغيره ورحل • وكان الامام ينحصر من تصانيفه ، وانه لما صنف المنخول عرضه عليه فقال : دفنتني وأنا حي ، فهلا صبرت حتى اموت ؟ لان كتابل غطى على كتابي •

و ُلَتَى تدريس النظامية ، ثم خرج عما هو فيه الى طريق التصوف واستوطن دمشق عشرين (٢) سنين ، وصنف « الاحياء » واجتمع بالشيخ نصر المقدسى ، ثم انتقال الى القدس ثم الى مصر والاسكندرية ثم عاد الى طوس .

وكان جامعا للفنون وصنف فيها الا النحو فانه لم يكن فيه بذاك ، والا الحديث فانه كان يقول : أنا مُز ْجي البضاعة منه . ثم طلب الى تدريس نظامية نيسابور فأجاب محتسبا فيه الخير والافادة ونشر العلم ،

<sup>(</sup>١) الامام: يقصد امام الحرمين

<sup>(</sup>٢) الصحيح: ما يقارب السنتين

فأقام مدة على ذلك ثم تركه ، واقبل على لزوم داره وابتنى خانقاه الى جواره ، ولزم تلاوة القرآن والاشتغال بالحديث فسمع البخارى وبعض سنن أبى داود ، ولو طالت مدته لبرز فيه ، لكن عاجلته المنية فمات سنة خمس وخمسين سنة ، ودفن بمقبرة الطابران ،

ومن مصفاته المشهورة:

۱ - البسيط ۲ - والوسيط ۳ - والوجيز ٤ - والخلاصة ٥ - والاحياء ٢ - وغاية الغور في دراية الدور ٧ - والمستصفى ٨ - والمنخول ٩ - واللباب ١٠ - وبداية الهداية ١١ - ومنهاج العابدين ١٢ - وكيمياء السعادة ١٣ - وتحصين المآخذ وغيرها • وقد تكلم على الاحياء جماعة منهم ابو بكر بن العربي والمازري والطرطوشي ابو بكر محمد بن الوليد • وقد اوضحت ترجمته في كتاب «تذكرة الاخيار بما في الوسيط من الاخبار» فسارع اليه ترشد وبالله التوقيق •

ومن شعره ما انشده ابن السمعاني في ذيله :ــ

حلت عقارب' صد عن التسبيه ولقد عهدناه يُحلُ ببُر عن التسبيه ولقد عهدناه يُحلُ ببُر جها فمن العجائب كيف حلت في

وله ايضًا انشده العماد الاصفهاني في الخريدة :

هَـبَـثنى صبوت كما ترون بزعمكم وحظیت منه بلثم خد ازهر إنى اعتزلت فلا تلوموا إنه اضحى یقـابلنی بوجه اشعری(۱)

 <sup>(</sup>۱) ابن الملقن : العقد المذهب في طبقات حملة المذهب مخطوط بدار
 الكتب المصرية ص٥٦ أ - ٥٧ أ

#### ملحق رقم (٧)

# من كلام اليافعي في مخطوطه مرآة الجنان

اخبار سنة ٤٨٨هـ وفيها قدم الامام أبو حامد الغزالى دمشق و زاهدا في الدنيا وما كان فيه من رياستها ، والاقبال والقبول من الخليفة وكبراه الدولة ، وصنف الاحياء ، وأسمعه بدمشق ، وأقام بها سنتين ، ثم حج ورجع الى وطنه .

قلت : هكذا ذكر بعض المؤرخين ، انه قدم في السنة المذكورة الى دمشق وذكر بعضهم أن توجهه فيها ، كان الى بيت المقدس ، لابسا الثياب الخشنة ، وناب عنه أخوه في التدريس ، وذكر انه توجه من القدس الى دمشق ، فأقام بها مدة ، يذكر الدروس في زاوية الجامع ، في الجانب الغربي منه ، ثم ذكر انه انتقل منها الى بيت المقدس ، واجتهد في العبادة ، وزيارة المشاهد ، والمواضع المعظمة ، وأشياء أخرى ، سيأتي ذكرها ،

قلت: وأما قول الذهبي ، أنه صنف الاحياء ، واسمعه بدمشق فمخالف لما ذكر الامام أبو حامد المذكور في كتابه ( المنقذ من الضلال ) انه أقام في الشام قريبا من سنتين مختليا بنفسه ، ولم يذكر إسماعه الاحياء ، ولا تصنيفه إياه ، ولو كان لذكره كما ذكر علوما أخرى ، صنف فيها قبل لسفر أيضا ، فتصنيف الاحياء مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة ، لسفر أيضا ، فتصنيف الاحياء مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة ، المحاكية للبحر الذي أمواجه متدافعة ، لا يمكن وضعه في سنتين ولا ثالثة ولا رابعة ،

وأما ما ذكره ابن كثير (١) وغيرهم من كونه حج قبل سفره الى الشام ، وانه أقام في الشام عشر سنين ، وانه دخل مصر والاسكندرية ، ورام الاجتماع بملك المغرب ، فكل ذلك مخالف لصريح ما نص عليه ابو حامد في كتابه المذكور ، فانه ذكر فيه انه توجه الى الشام قبل توجهه الى مكة ، ثم توجه الى الحج بعد السنتين المذكورتين ، ثم كر راجعا الى وطنه وأولاده ، وهذا يدل على بطلان القول المذكور وفساده ، والعجب كل العجب من قوله انه قصد سلطان المغرب بقضاء أرب ، وهو من ملاقاة السلاطين قد هرب ، وسيأتي ذكر ذلك في ترجمته ،

اخبار سنة ه٠٥ه وفيها توفى الامام ، حجة الاسلام ، زين الدين ، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد ، الطوسى ، الغزالى • أحــد الأثمة الاعلام •

اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكاني ، ثم قدم نيسابور ، واختلف الى دروس إمام الحرمين ، أبى المعالى الجويني ، وجد في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة ، وصار من الاعيان المشاهير ، المشار اليهم في زمن اساتذتهم وصنف في ذلك الوقت ، وكان أستاذه يتبجح به ، ولم يزل ملازما له ، إلى أن توفي في التاريخ المذكور في ترجمته .

فخرج من نيسابور الى المعسكر ، ولقى الوزير نظام الملك ، فأكرمه وعظمه وبالغ فى الاقبال عليه ، وكان بحضرة الوزير جماعة من الافاضل ، فجرى بينهم الجدال والمناظرة فى عدة مجالس ، وظهر عليهم ، واشتهر اسمه ، وسارت بذكره الركبان ،

ثم فوض اليه الوزير تدريس مدرسته النظامية بمدينة بغداد • فجاءها ، وباشر القاء الدروس بها ، وذلك في جمادي الاولى سنة أربع

۱) اسماعیل بن عمر عمادالدین البصری مؤرخ عربی ولد عام ۷۰۱ هـ و توفی سنة ۷۷٤ هـ •

وثمانين واربعمائة ، فعجب به أهل العراق ، وارتفعت عندهم منزلته • ثم ترك جميع ما كان عليه وسلك طريق الزهد والانقطاع ، وقصد الحج •

وذكر في الشذور ، أنه خرج من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، متوجها الى بيت المقدس ، متزهدا ، لابسا خشن الثياب ، وناب عنه أخوه في التدريس ، ثم ذكره في سنة خمس وخمسمائة ، فلما رجع توجه الى الشام ، فأقام بمدينة دمشق مدة ، يذكر الدروس في زاوية الجامع الغربي منه ، وانتقل منها الى بيت المقدس ، واجتهد في العبادة ، وزيارة المساهد ، والمواضع المعظمة ، ثم قصد مصر وأقام بالاسكندرية مدة ، ويقال انه قصد الركوب في البحر الى بلاد المغرب ، على عزم الاجتماع بالامير يوسف بن تاشفين ، صاحب مراكش ، وسيأتي فضرف عنايته عن تلك الناحية ، ثم عاد الى وطنه بطوس ،

قلت : هذه الزيادة في ذكر دخوله مصر والاسكندرية ، وقصده الركوب الى ملك بلاد المغرب غير صحيحة ، فلم يذكر ابو حامد في كتابه المنقذ من الضلال سوى اقامته ببيت المقدس ودمشق ، ثم حج ورجع الى بلاده والعجب كل العجب كيف يذكر انه قصد الملك المذكور لأرب ، وهو من الملوك والمملكة هرب ، فقد كان له في بغداد الجاه الوسيع ، والمقام الرفيع ، فاحتال في الخروج عن ذلك وتعلل بأنه الى الحج سالك لأداء ما عليه من فروض المناسك ، ثم عدل الى الشام وأقام بها ما أقام ، وكذا علماء التاريخ الحفاظ الاكابر ، ومنهم الامام الجليل ابو القاسم ابن عساكر ، لم يذكر هذه الزيادة التي تنافي رفع همته عن المقاصد الدنيوية لاعراضه عن الدنيا والخلق بالكلية ،

ولما عاد الى الوطن اشتغل بنفسه وآثر الخلوة وصنف الكتب المفيدة في الفنون العديدة •

ومن مشهورات مصنفاته: ( الوسيط ) و ( البسيط ) و ( الوجيز ) و ( الخلاصة في الفقه ) ومنهـا ( إحيـاء العلوم ) وهو من أنفس الكتب وأجملها ، وله في أصول الفقه ( المستصفى ) و ( المنخول ) و ( المنتحل في علم الجدل ) و ( تهافت الفلاسفة ) و ( محك النظر ) و ( معيار العلم ) و ( المضنون به على غير أهله ) و ( مشكاة الانوار ) و ( المنقذ من الضلال ) و ( حقيقة القولين ) و ( كتاب ياقوت التأويل في تفسير التنزيل ) في أربعين مجلدا ، و (كتاب اسرار علم الدين ) و (كتاب منهاج العابدين ) و ( الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ) و ( كتاب الأنيس في الوحدة ) و (كتاب القربة الى الله عز وجل ) و (كتاب اختلاف الابرار والنجاة من الاشرار) و (كتاب بداية الهداية) و (كتاب جواهر القرآن) و( الاربعين في أصول الدين) و (كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسني) و (كتاب ميزان العمل ) و (كتاب القسطاس المستقيم ) و (كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة ) و (كتاب الذريعة الى مكارم الشريعة ) و (كتاب المناوي والغايات ) و (كتاب كيمياء السعادة ) و (كتاب نصيحة الملوك ) و (كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ) و (كتاب شفاء العليل في مسائل التعليل ) و (كتاب أساس القياس) و (كتاب المقاصد) و (كتاب اِلحِام العوام عن علم الكلام ) و (كتاب الانتصار ) و (كتاب الرسالة اللدنية ) و (كتاب الرسالة المقدسية ) و (كتاب بيان النظر ) و (كتاب المأخذ ) و (كتاب القول الجميل في الرد على من غير الانجيل) و (كتاب المستظهري) و ( كتاب الامالي ) و ( كتاب في علم إعداد الوقف وحدوده ) و ( كتاب مفصل الخلاف ) و ( جزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ إحياء علوم الدين ) .

وقال بمدحه تلميذه الشيخ الامام أبو العباس الاقلشي المحدث الصوفي صاحب كتاب النجم والكواكب وغيره:

وأنت الذي علمتنا سنن الرشد وينقذنا من طاعة المارد المردي تعاقبها كالدر نظم في العقد لمنج من الهلك المبرح بالبعد ليسرح بالارواح في جنة الخلد ومنها صلاح للقلوب من البعد

أبا حامد أنت المخصص بالحمد وضعت لنا الاحياء يحيي نفوسنا فربع عبادات وعاداتها التي وثالثها في المهلكات وانه ورابعها في المنجيات وانه وفيها ابتهاج للجوارح ظاهر

وكتبه كثيرة وكلها نافعة •

ثم ألزم بالعودة الى نيسابور ، والتدريس بها بالمدرسة النظامية ، فأجاب الى ذلك بعد تكرار المعاودات ، ثم ترك ذلك وعاد الى بيته فى وطنه ، واتخذ خانقاه للصوفية ، ومدرسة للمشتغلين بالعلم فى جواره ، ووزع أوقاته على وظائف الخير فى ختم القرآن ، ومجالسة أهل القلوب ، والقعود للتدريس ، الى أن انتقل الى ربه .

هذا ما ذكره بعض علماء التاريخ .

قلت: وكان رضى الله تعالى عنه ، رفيع المقام ، شهد له بالصديقية الاولياء الكرام ، وهو الحبر الذى باهى به المصطفى سيد الانام ، موسى وعسى عليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام ، في المنام الذى رويناه باسنادنا العالى عن الشيخ الامام القطب أبى حسن الشاذلى والذى انتشر فضله في الآفاق ، وتميز بكثرة التصانيف وحسنها على العلماء ، وبرع في الذكاء ، وحسن العبارة وسهولتها ، وأيد حتى صار إفحام الفرق عنده أسهل من شرب الماء •

وقال الشيخ الامام الحافظ ، ذو المناقب والمفاخر ، السيد الجليل أبو

الحسن عبدالغافر الفارسي(١) ، محمد ابن محمد ابن محمد ابو حامدالغزالي، حجة الاسلام والمسلمين .

وأقام في تلك الديار قريبا من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة •

قلت هكذا ذكر بعض المؤرخين وقد قدمت في فساد ذلك من البيان ، ما يدل فيه على البطلان • والمعروف الذي نص عليه أبو حامد في بعض كتبه ، أنه أقام في الشام سنتين ، نعم ذكروا أنه أقام بعد رجوعه في العزلة والخلوات ، وترك الاشتغال والمخالطات ، قريبا من عشر سنين •

قال الشيخ عبدالغافر : وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق اليها .

وقلت مشيرا الى شيء من ذكر ارتفاع مناقبه وأشرت الى الانتفاع ، ببحر علوم كتبه في بعض القصيدات بقولى في هذه الابيات<sup>(٢)</sup> :

تنتفع ببحر علوم المستنير المحصل دقق من الغزل لم يغزل كذاك بمغزل أنه لذلك كفء كامل للتاهل عجمة لاسلامنا لى قال ماشئت لى قل وقلت في أخرى

وإحيا علوم الدين طالعـه تنتفع أبي حامـد الغزال غزل مـدقق دعي حجـة الاسلام لا شك أنه له في منـامي قلت انـك حجـة

بناكم وجيز من بناء قواعد وجمع معان واختصار مطول وكم من بسيط في جلاء نفائس وإيضاح إيجاز وحال لمشكل وكم ذى اقتصار مودع رب قاطع لافحام خصم مثل ماض به اعتل

(٢) في الابيات ذكر لعدد من مؤلفات الغزالي

<sup>(</sup>۱) عبدالغافر بن اسماعيل الفارسى : ولد سنة ٤٥١ه وتوفى سنة ٩٢٥ه تفقه على امام الحرمين ابى المعالى الجوينى ، له ترجمة فى كتاب طبقات الشافعية للسبكى ٠

بحرب نضال لا يرى غير أول فعن بغز ال العسلى وتغز لل جليل العطايا والكليم المفضل وناهيك في هذا الفخار المؤثل ونرويه عنه من طريق مسلسل وحلة حسن كم بها لعزيز قل(١) تعامى وعنها ذاك أعمى قد ابتلى ومنظرها الباهي ومنطقها الجلى وعين جمالا في حلاها وفي الحلى وصاحب حق من عداوة مبطل

ولم يعقب الا البنات وكان يعرض عليه الاموال فما يقبلها ويعرض عنها ، ويكتفى بالقدر الذي يصون له دينه ، ولا يحتاج معه الى التعرض لسؤال .

قال الامام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمة الله عليه : سمعت الامام الفقيه أبا القاسم سعد بن على بن أبى القاسم بن أبى هريرة الاسفرائيني الصوفى الشافعي بدمشق .

و ( الغَرالی ) بفتح الغین المعجمة ، وتشدید الزای ، وبعد الالف الام ، قال ابن خلکان : هذه النسبة الی الغزال ، علی عادة أهل خوارزم وجرجان فانهم ینسبون الی القصاً ر القصاً ری ، والی العطار العطاری ، وقیل أن الزای مخفضة نسبة الی غزالة ، وهی قریة من قری طوس ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل

قال : وهو خلاف المشهور ولكن هكذا قال السمعاني في كتاب الانساب ؛ والله أعلم بالصواب •

قلت وفضائل الامام حجة الاسلام ابي حامد الغزالي وضي الله عنه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر ٠

وقد روينا عن الشيخ الفقيه الامام العارف بالله رفيع المقام ، الذي اشتهرت كرامته العظيمة وترادفت ، وقال للشمس يوما قفي فوقفت ، حتى بلغ المنزل الذي يريد من مكان بعيد ، أبي الذبيح اسمعيل ابن الشيخ الفقيه الامام ذي المناقب والكرامات والمعارف ، محمد بن اسمعيل الحضرمي ، قدس الله أرواح الجميع ، أنه سأله بعض الطاعنين في الامام أبي حامد الغزالي المذكور رضى الله عنه في فتيا ارسل بها اليه ، هل يجوز قراءة كتب الغزالي ؟ فقال رضى الله عنه في الجواب : إنا لله وإنا اليه راجعون ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء ، ومحمد بن ادريس سيد الانبياء ، ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين ، هذا جوابه رحمة الله عليه و

وقد ذكرت في كتاب الارشاد ، أنه سماه سيد المصنفين لانه تميز عن المصنفين بكثرة المصنفات البديعات وغاص في بحر العلوم ، واستخرج عنها الجواهر النفيسات وسحر العقول بحسن العبارة ، وملاحة الامثلة ، وبداعة الترتيب والتقسيمات ، والبراعة في الصناعة العجيبة ، مع جزالة الالفاظ ، وبلاغة المعاني الغريبات ، والجمع بين علوم الشريعة والحقيقة ، والفروع والاصول ، والمعقول والمنقول ، والتدقيق والتحقيق ، والعلم ، وبيان معالم العبادات ، والعادات والمهلكات ، والمنجيات ، وابراز أسرار المعارف المحجبات العاليات ، والانتفاع بكلامه علما وعملا ، لا سيما أرباب الديانات ، والدعاة الى الله سبحانه ، برفض الدنيا والخلق ، ومحاربة .

اشيطان والنفس بالمجاهدة والرياضات وافحام الفرق ، أيسر عنده من شرب الماء ، بالبراهيين القاطعة ، وتوبيخ علماء السوء ، الراكبين الى الظلمة ، والمائلين الى الدنيا الدنية ، أو الى الهمم الدنيات ، وغير ذلك مما لا يحصى مما جمع في تصانيفه من المحاسن الجميلات ، والفضائل الجليلات ، مما م يجمعه مصنف فيما علمنا ، ولا يجمعه فيما نظن ما دامت الارض والسموات ، فهو سيد المصنفين ، عند المنصفين ، وحجة الاسلام عند أصل الاستسلام لقبول الحق من المحققين في جميع الاقطار والجهات ، وليس يعنى أن تصانيفه أصح فصحيحا البخارى ومسلم أصح الكتب المصنفات ،

وقد صنف الشيخ الفقيه ، الامام المحدث شيخ الاسلام عمدة المسندين ، ومفتى المسلمين جامع الفضائل ، قطبالدين محمد ابن الشيخ الامام العارف أبى العباس القسطلاني ، رضى الله تعالى عنهما كتابا أنكر فيه على بعض الناس ، وأتنى على الامام أبى حامد الغزالى ، ثناء حسنا ، وذم انسانا ذمه وقل في أثناء كلامه : ومن نظر في كتب الغزالى ، وكثرة مصنفاته ، وتحقيق مقالاته ، عرف مقداره ، واستحسن آثاره ، واستصغر ما عظم من سواه ، وعظم قدره فيما أمده الله به من قوله ، ولا مبالاة بحاسد ما عظم من سواه ، وعظم قدره فيما أمده الله به من قوله ، ولا مبالاة بحاسد كما قبل :

قل لمن عن فضائله تعــــامى تعام لن تعدم الحسناء ذاما هذا بعض كلامه بحروفه .

وقال بعض العلماء المالكية ، والمشايخ العارفين الصوفية : الناس من فُضْلة علوم الغزالى • معناه أنهم يستمدون من علومه ومدده ، ويستعينون بها على ما هم بصدده زاده الله تعالى فضلا ومجدا ، على رغم الحساد والعدى •

قلت وقد اقتصرت على هذا القدر اليسير ، من محاسنه وفضله الشهير ، محتويا بذكر شيء مما له من الفضل الباهر ، والجاء والنصيب الوافر ، وشرف المجد والمفاخر ، مما روينا بالاسانيد العالية عن السادة الاكابر ، أعنى أمر صلى الله عليه وآله وسلم بتعزير من أنكر عليه ، حتى أن المنكر ما مات الا وأثر السوط على جسمه ظاهر ، بنصر الله عز وجل ونعم الناصر .

<sup>(</sup>١) اليافعي : مرآة الزمان مخطوط بدار الكتب المصرية

# ملحق رقم (۸) الغـزالي

الشيخ الامام البحر حجة الاسكام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعي الغزالي ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط .

تفقه ببلده أولا ، ثم تحول الى نيسابور فى مرافقة جماعة من الطلبة ، فلازم إمام الحرمين ، فبرع فى الفقه فى مدة قريبة ، ومهر فى الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين ، وأعاد للطلبة ، وشرع فى التصنيف ، فما أعجب ذلك شيخه ابا المعالى ولكنه مُظهر للتبجيع به ،

ثم سار أبو حامد الى المخيّم السلطانى ، فأقبل عليه نظام الملكالوزير، وسُر ً بوجوده ، وناظر الكبار بحضرته ، فانبهر له وشاع أمره ، فولاه النظام (۱) تدريس نظاميّة بغداد ، فقدمها بعد الثمانين واربعماية ، وسنّه نحو الثلاثين ، وأخذ في تأليف الاصول والفقه والكلام والحكمة ، وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الاقدام ، ولله سر في خلقه ،

وعظم جاه الرجل وازدادت حشمته بحيث انه في دست أمير وفي رتبة رئيس كبير • فأد اه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات الى رفض الرئاسة ، والانابة الى دار الخلود والتألثه والاخلاص وإصلاح النفس • فحج من وقته ، وزار بيت المقدس ، وصحب الفقيه نصر بن

 <sup>(</sup>١) النظام : اى نظام الملك •

ابراهيم بدمشق ، وأقام مدة وألّف كتاب « الاحياء » و « كتاب الاربعين » ، « و « كتاب الاربعين » ، « و كتاب « محك النظر » .

وراض نفسه وجاهدها ، وطرد شـيطان الرعونة ، ولبس زى ً الاتقاء .

ثم بعد سنوات سار الى وطنه لازما لسُنْـَنه حافظا لوقتــه ، مكبًّا على العلم •

ولماً وزر فخر الملك حضر أبا حامد ، والتمس منه ان لا تبقى أنفاسُه عقيمة ، وألح على الشيخ الى أن لان الى القدوم الى نيسابور ، فدر ّس بنظاميتها .

فذكر هذا وأضعافه عبدالغافر في « السياق » - الى أن قال : ولقد فرته مرادا ، وما كنت أحدس في نفسي - مع ما عهدته من الزعارة والنظر الى الناس بعين الاستخفاف ، كبيرا وخيلاء واعتزازا بما رزق من البسطة والنطق والذهن وطلب العلو - أنه صار على الضد ، وتصفى عن تلك الكدورات ، وكنت أظنه متلفعا بجلباب التكلف ، متنمسا بما صار اليه ، فتحققت بعد السبير والتنقير أن الامر على خلاف المظنون وأن الرجل أفاق بعد الجنون ، وحكى لنا في ليال كيفية أحواله من ابتداء ما أظهير له طريق التأله وغلبة الحال بعد تبحيره في العلوم واستطالته على الكل بكلامه والاستعداد الذي خصة الله به في تحصيل أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر ، حتى تبرتم بالاشتغال بالعلوم العربية عن المعاملة ، وتفكر في العاقبة وما تبقى في الآخرة ، فابتدأ بصحبة الشيخ أبي على الفار مذى ، فأخذ منه استفتاح الطريقة ، وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل والاذكار والاجتهاد طلبا للنجاة ، الى أن جاز تلك العيقاب وتكلف تلك المشاق ، وما حصل على ماكان يرومه ،

« ثم حكى أنه راجع العلوم وخاض في الفنون الدقيقة والتقى بأربابها حتى تفتحت له أبوابها وبقى مدة في الوقائع وتكافؤ الادلة ، وفتح عليه باب من الخوف بحيث شغله عن كل شيء وحمله على الاعراض عما سواه ، حتى سهل ذلك عليه ، الى أن ارتاض وظهرت له الحقائق وصار ما كنا نظن به ناموسا وتخلقا \_ طبعا وتحققا ، وأن ذلك أثر السعادة المقدرة .

ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته والرجوع الى ماد عي اليه ، فقال معتذرا : « ما كنت أجو ّز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين • وقد حقّ عليَّ أن أبوح بالحق وأنطق به وأدعو اليــه • » وكان صادقًا في ذلك فلما خف أمر الوزير ، وعلم أن وقوفه على ما كان ـ فيه ظهور وحشة وخيال' طلب جاء ـ ترك ذلك قبل أن يُـــُـرك ، وعاد الى بيته ، واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه(١) للصوفية ، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين : من ختم القرآن ومجالسة ذوى القلوب والقعود للتدريس حتى توفى بعد مقاساة لانواع من القصد والمناوأة من الخصوم والسعى فيه الى الملوك وحفظ الله له عن نـَوش أيدي النكبات » الى أن قال : « وكانت خاتمة أمره اقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين ، ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بسبير من الايام، • قال : « ولم يتفق له أن يَـر و ى ، ولم يُع ْقب الا البنات • وكان له من الاسباب \_ إرثا وكسبا \_ مما يقوم بكفايته • وقد عُـر ضت عليه أموال فما قبلها » • قال : « ومما كان يُعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه • وروجع فيه فأنصف واعترف انه ما مارسه ، واكتفي بما كان يحتاج اليه في كلامـه مع أنه كان يؤلف الخطب ويشــرح الكتب بالعبارة التي يعجز الادباء والفصحاء عن أمثالها • ومما نُـقـم عليه ما ذكر ً

<sup>(</sup>١) خانقاه : رباط أو تكية ٠

من الالفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب « كيميا السعادة والعلوم » ، وشرح بعض الصور و والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة ، وكان الأولى به – والحق أحق ما يقال – تركه ذلك التصنيف والاعراض عن الشرح له ، فان العوام ربما لا يحكمون أصول القواعد والبراهين والحجج ، فاذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو المضر بعقائدهم ، وينسبون ذلك الى بيان مذهب الاوائل ، على أن الصنف المبيب اذا رجع الى نفسه علم أن أكثر ما ذكره مما رمز اليه اشارات الشرع وان لم يبع به ، ويوجد أمثاله في كلام مشايخ الطريقة مرموزة ومصر حا بها متفرقة ، وليس لفظ منه الا وكما يشعر سائر وجوهه بما يوافق عقائد أهل الملة ، فلا يجب حمله اذن الا على ما يوافق وجوهه بما يوافق به في الرد عليه اذا أمكن ، وكان الاولى به أن يترك وجوهه بما يوافق به في الرد عليه اذا أمكن ، وكان الاولى به أن يترك الأفصاح بذلك ، وقد سمعت أنه سمع سنز داوود من القاضي أبي الفتح الحارب المولد لابن أبي عاصم بسماعه من أبي بكر بن الحارث عن أبي الشيخ عنه » »

قلت : ما نقمه عبدالغافر على أبى حامد فى الكيمياء فله امتــاله فى غضون تواليفه ، حتى قال أبو بكر بن العــربى : شيخنا أبو حامد بَـلع الفلاسفة ، وأراد أن يتقيأهم فما استطاع .

ومن معجم أبى على الصوفى تأليف القاضى عباض له قال : « والشيخ أبو حامد ذو الانباء الشنيعة والتصانيف العظيمة • غلا فى طريقة التصوف ، وتجرد لنصر مذهبهم ، وصار داعية فى ذلك ، وأليّف فيه تواليف مشهورة ، أخذ عليه فيها مواضع ، وساءت به ظنون أميّة ، والله أعلم بسرة • ونفذ أمر السلطان عندنا بالغرب وفتوى الفقهاء باحراقها والبعد عنها • فامتنشل ذلك • مولده سنة خمسين وأربعماية » • - قلت : ما زال العلماء يختلفون ،

ويتكلم العاليم' في العاليم باجتهاده ، وكل منهم معذور مأجور ، ومَنْ عاند وخَرَقَ الاجماع فَهُو مأزور ، والى الله تُـر ْجَع الامور •

لأبي المظفر يوسف ، سبط ابن الجوزى ، في كتاب « رياض الافهام في مناقب أهل البيت ، ، قال : « ذكر أبو حامد في كتابه « سر العالمين وكشف ما في الدارين » فقال في حديث : من كنت مولاه فعلى مولاه له أن عمر قال لعلى : بخ بخ ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة ! قال أبو حامد : وهذا تسليم ورضا ، ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حباً للرياسة وعَفَّد البنود وأمر الخلافة ونهيها ، فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون – وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الامامية ، وما أدرى ما عذره في هذا ، والظاهر أنه رَجَع عنه وتبع الحق ، فان الرجل من بحور العلم ، والله أعلم ، هذا وما ذاك ببعيد ، ففي هذا التأليف بلايا تطب ، وقال في أوله : إنه قرأه عليه محمد بن تومرت المغربي سرا بانظامية ، قال : وتوسمت فيه الملك ،

قلت: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب « التهافت » ، وكشف عَوارهم ، ووافقهم في مواضع ، ظناً منه أن ذلك حق أو موافق للمسألة ، ولم يكن له علم بالآثار ، ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل ، وحرب اليه ادمان النظر في كتاب « رسائل اخوان الصفا » ، وهو دا عضال وجر ب مر د وسم قتال ، ولولا أن أبا حامد من كبار الاذكياء وخيار المخلصين لتلف ، فالحذار الحذار من هذه الكتب ! واهربوا بدينكم من شبه الاوائل ، والا وقعتم في الحيرة ، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية ، وليد من الاستغاثة بالله ، وليبتهل الى مولاه في الثبات على الاسلام وان ينتوفس على ايمان الصحابة وسادة التابعين ، والله الموفق ، فيحسن قصد العالم يغفر له وينجو ان شاء الله ،

وقال أبو عمرو ابن الصلاح: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على أبى حامد: ففي تواليفه أشياء أم يرتفيها أهل مذهبه ، من الشذوذ ، منها قوله في المنطق: هو مقدّمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا ، ـ قال : فهذا مردود ، اذ كل صحيح الذهن منطقي الطبع ، وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا !

« فأما كتاب المضنون به على غير أهله » فمعاذ الله أن يكون له ! شاهدت على نســـخة به بخط القــاضى كمــالاالدين محمــد بن عبدالله الشهرزورى أنه موضوع على الغزالى ، وانه مخترع من كتاب « مقاصد الفلاسفة » وقد نقضه الرجل بكتاب « التهافت » •

وقال أحمد بن صالح الجيلي في تاريخه: أبو حامد ، لقب بالغزالي، برع في الفقه ، وكان له ذكاء وفطنة وتصرف ، وقدرة على إنشاء الكلام وتأليف المعاني ، ودخل في علوم الاوائل – الى أن قال : وغلب عليه استعمال عباراتهم في كتبه ، واستدعى لتدريس النظامية ببغداد في سنة أربع وثمانين وبقى الى أن غلبت عليه الخلوة ، وترك التدريس ، ولبس الثياب الخشنة ، وتقلل في مطعومه ، – الى أن قال : وجاور بالقدس ، وشرع في « الاحياء » هناك ، أعنى بدمشق ، وحج وزار ورجع الى بغداد وسنمع منه كتابه « الاحياء » وغيره ، فقد حد ت بها إذا ، ثم سرد وساعه ،

وقد رأيت كتاب « الكشف والانباء عن كتاب الاحياء » للمازرى ، أوله : « الحمد لله الذي أنار الحق وأدانه ، وأبار الباطل وأزاله » • ثم أورد المازرى اشياء مما نقده على أبي حامد ، يقول : ولقد أعجب من قوم مالكية يرون مالكا الامام يهرب من المجديد ويجانب أن يرسم رسما ،وان كان فيه أثر ما أو قياس ما ، تورعا وتحفظا من الفتوى فيما يحمل الناس عليه ، ثم يستحسنون من رجل تاوى مباناها على ما لا حقيقة له ، وفيه

كثير من الآثار عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ لفِّق فيه الثابت بغير الثابت ، وكذا مــا أورد عن السُّلُّف لا يمكن ثبوته كله • وأورد من نزعات الاولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه ، لكن مزج فيه انسافع بالضار ، كاطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها ، وان أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرمز الى قدح الملحدين ، ولا تنصرف معانيها الى الحق الا بتعسُّف على اللفظ مما لا يتكلف العلماء مثله الا في كلام صاحب الشرع الذي اضطرت المعجزات الدالة على صدقه المانعة من جهله وكذبه الى طلب التأويل ، كقوله ان القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، وان السموات على إصبع ، وكقوله : لأحرقت سُبْحات وجهه ، وكقوله : يضحك الله \_ الى غير ذلك من الاحاديث الوارد ظاهرها بمــا أحاله العقل م الى أن قال : فاذا كانت العصمة غير مقطوع بها في حق الولى ، فلا وجه لاضافة ما لا يجوز إطلاقه اليه ، الا أن يثبت وتدعو ضرورة الى نقله فيتأوَّل • \_ الى أن قال : ألا ترى لو أن مصنَّفا أخذ يحكى عن بعض الحشوية مذهبه في قدم الصوت والحرف وقدم الورق لما حُسَنُن به أن يقول : قال بعض المحققين ان القارىء اذا قرأ كتاب الله عاد القارى، في نفسه قديما بعد أن كان مُحدثًا ، أو ، قال بعض الحذَّاق ان الله محل للحواث اذا أخذ في حكاية مذاهب الكرَّامية •

وقال قاضى الجماعة أبو عبدالله محمد بن حمدين القرطبى : « ان بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرآ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية ، أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبى حامد امام بدعتهم ، فأين هو من شنع منا كيره ، ومضاليل أساطيره المباينة للدين ! وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضى الى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعيه ولا يفوز باطلاعه الا من تمطلى اليه ثبج ضلالته التي رفع لهم أعلامها وشرع أحكامها ، قال أبو

حامد : وأدنى النصيب من هـذا العلـم التصديق به ، وأقل عقوبته أن لا يُرزق المنكر منه شيئا ، فاعرض قوله على قوله ، ولا تشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث ، لان ذلك يقطعه عن الوصول الى ادخال رأسه في كم جُبِّته والتدثر بكسائه ، فيسمع نداء الحق ، فهو يقول : ذروا ماكان السلّف عليه ، وبادروا ما آمركم به ، • - ثم ان هذا القاضى أقذع وسب وكفر وأسرف ، فعوذ بالله من الهوى •

وقال أبو حامد: وصدور الاحرار قبور الاسراد ، ومَن ْ أفشى سرّ الربوبية كفر ، ورأى قَتْلُ مِثْل الحلاّج خيرا من إحياء عشرة ، لاطلاقه ألفاظا ، ونقل عن بعضهم قال : للربوبية سرّ ، لو ظهر لبَطلت النبوّة ، وللنبوة سر م ، لو كشف لبطلت العلم سر له لو كشف لبطلت الاحكام ،

قلت : سر العلم قد كُشيِف لصوفية أشقياء ، فحلتوا النظام و بَطل لديهم الحلال والحرام ٠

قال ابن حمدين : ثم قال الغزالى : والقائل بهذا إن ان لم يرد إبطال النبوء فى حق الضعفاء فما قال ليس بحق ، فان الصحيح لا يتناقض ، وان الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه .

وقال الغزالى فى العارف: فيتجلى له أنوار الحق وتنكشف له العلوم المرموزة المحجوبة عن الخلق ، فيعرف معنى النبوتة وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة التى نحن منها على ظاهر لا على حقيقة .

وقال عن بعضهم: اذا رأيته في البداية قلت صدّيقا ، واذا رأيته في النهاية قلت زنديقا • ثم فسّره الغزالي فقال: إذ اسم الزنديق لا يُـلصق الا بمعطل الفرائض ، لا بمعطل النوافل •

وقال : وذهبت الصوفية الى العلوم الالهامية دون التعليمية ، فيجلس

فارغ انقلب مجموع الهم يقول: الله ، الله ؛ الله ! على الدوام • فليفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كَتْب حديث • قال: فاذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة في بيت مظلم وتدثر بكسائه ، فحينتُذ يسمع نداء الحق : يا أيها المدثر ! ويأيها المزمل !

قلت : سيّد الخلق انما يسمع يأيها المدثر من جبريل عن الله • وهذا الاحمق لم يسمع نداء الحق أبدا ، بل سمع شيطانا أو شيئا ، لا حقيقة ، من طيش دماغه • والتوفيق في الاعتصام بالسُنّة والاجماع •

قال أبو بكر الطرطوشى : شحن أبو حامد « الاحياء » بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فلا أعلم كتابا على بسيط الارض أكثر كذبا منه • ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعانى « رسائل إخوان الصفا » وهم قوم يرون النبوة مكتسبة ، وزعموا أن المعجزات حييل" ومخاريق •

قال ابن عساكر : حج أبو حامد وأقام بالشام نحوا من عشر سنين ، وصنتف ، وأخذ نفسه بالمجاهدة وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع • سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحفصي وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين •

وقال ابن خلكان : بعثه النظام على مدرسته بغداد في سنة أربع وثمانين ، وتركها في سنة ثمان وثمانين ، وتزهد وحج ، وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية ، ثم انتقل الى بيت المقدس وتعبد ، ثم قصد مصر وأقام مدة بالاسكندرية ، فقيل : عزم على المنضي الى يوسف بن تاشفين سلطان مراكش فبلغه نعيه ، ثم عاد الى طوس ، وصنف « البسيط » و « الوسيط » و « الوجيز » و « الخالاصة » و « الاحياء » ، وألتف « المستصفى » في أصول الفقه ، و « المنخول » و « اللباب » و « المنتحل في الجدل » و « تهافت الفلاسفة » و « محك النظر » و « معيار العلم » و

« شرح الاسماء الحسني » و « مشكاة الانوار » و « المنقذ من الضلال » و « حقيقة القولين » وأشياء •

قال ابن النجار: أبو حامد امام الفقهاء على الاطلاق ورباني الامة بالانفاق ، ومجتهد زمانه ، وعين أوانه ، برع في المذهب والاصول والحلاف والجدل والمنطق وقرأ الحكمة والفلسفة وفهم كلامهم ، وتصدي للرد عليهم ، وكان شديد الذكاء قوى الادراك ذا فطنة ثاقبة وغوص على المعانى حتى قبل إنه ألف « المنخول » فرآه أبو المعالى فقال : دفنتنى وأنا حي ! فهلا صبرت ؟ الآن كتابك غطتى على كتابى ،

ثم روى ابن النجار بسنده أن والد أبي حامد كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس فأوصى بولديه محمد وأحمد الى صديق له صوفي صالح ، فعلمهما الخط ، وفني ما خلف لهما أبوهما وتعذر عليهما القوت ، فقال : أرى لكما أن تلجآ الى المدرسة كأنكما طالبان للفقه عسى يحصل لكما قوت ، ففعلا ذلك ،

قال أبو العباس أحمد الخطيبي : كنت في حلقة الغزالي فقال : مات أبي وخلف لى ولأخى مقدارا يسيرا ، ففنيي بحيث تعذر علينا القوت • فصرنا الى مدرسة نطلب الفقه ، ليس المراد سوى تحصيل القوت ، فكان تعلّمنا لذلك لا لله ، فأبي أن يكون الا لله •

قال أسعد الميهني : سمعت أبا حامد يقول : هاجرت الى أبى نصر الاسماعيلي بجرجان فأقمت ، الى أن أخذت عنه « التعليقة » • قال عبدالله بن على الاشيرى : سمعت عبدالمؤمن بن على القسى ، سمعت أبا عبدالله بن تومرت يقول : أبو حامد الغزالي قرع الباب وفُتح لنا •

قال ابن النجار : بلغنى أن إمام الحرمين قال : الغزالى بحر " مُغْر ِق، والكيا أسد مُطْر ِق ، والخوافي نار " تحرق ٠ قال أبو محمد العثماني وغيره: سمعنا محمد بن يحيى العبدري المؤدب يقول: رأيت بالاسكندرية سنة خمس ماية كأن الشمس طلعت من مغربها، فعبره لى عابر ببدعة تحدث فيهم، فبعد أيام وصل الخبر باحراق كتب الغزالي من ألمرية .

وفي التوكل من « الاحباء » ما نصَّه : وكل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجَل وإيمان وكفر فكلُّه عدل محض ، ليس في الامكان أصلا أحسن ُ ولا أتم ُ منه • ولو كان ، وادَّخره تعالى مع القدرة ولم يفعله ــ لكان بخلا وظلما • قال أبو بكر بن العربي في « شرح الاسماء الحسني » : قال شبخنا أبو حامد قولا عظيما انتقده عليه العلماء فقال : وليس في قدرة الله أبدعُ من هذا العالم في الاتقان والحكمة ، ولو كان في القدرة أبدع وأحكم منه ولم يفعله لكان ذلك منه قضاءً للجود وذلك محال • ثم قال : والحواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدورات المتعلقة بها ، ولكن في تفاصيل هذا العالم المخلوق ، لا في سواه • وهذا رأى' فلسفى قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق ، ونسبت الاتقان الى الحياة مثلا ، والوجود ً الى السمع والبصر ، حتى لا يبقى في القلوب سبيل الى الصواب • وأجمعت الامة على خلاف هذا الاعتقاد ، وقالت عن بكرة أبيها ان المقدورات لا نهاية لها لكل مقدّر الوجود ، لا لكل حاصل الوجود ، اذ القدرة صالحة . ثم قال : وهذه وهلة لا لما لها ومنزلة لا تماسك فيها ، ونحن وان كنا نقطة من بحره ، فانا لا نرد علمه الا بقوله قلت' كذا ، فليكن الرد' بأدب وسكينة •

ومما أخذ عليه : قال ان للقدر سراً نُهسِنا عن اِفشائه \_ فأى سراً للقدر ؟ فان كان مدركا بالنظر و صل اليه ، ولا بد . وان كان مد ركا بالخبر فأثبت فيه شيء ، وان كان يدرك بالحال والعرفان فهذه دعوى محضة . فلعله عنى بافشائه أن نعمق في القدر و نبحث فيه .

أنبأنا محمد بن عبدالكريم ، أنبأنا أبو الحسن السخاوى أنبأنا حطلبا ابن قسريه الصوفى ، أنبأنا سعد بن أحمد الاسفراييني بقراءتي ، أنبأنا أبو حامد محمد بن محمد الطوسي قال : اعلم أن الدين شطران ، أحدهما ترك المناهي ، والآخر فعل الطاعات ، وترك المناهي هو الاشد ، والطاعات يقدر عليها كل أحد ، وترك الشهوات لا يقدر عليها الا الصديقون ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : المهاجر من هجر السوء ، والمجاهد من جاهد هواد ،

وقال أبو عامر العبدرى : سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبدانقاهر الطوسى يحلف بالله أنه أبصر فى نومه كأنه ينظر فى كتب الغزالى – رحمه الله – فاذا هى كلها تصاوير • – قلت' : الغزالى امام كبير ، وما من شرط العالم أنه لا يخطى • •

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي في رسالة له الى ابن مظفر: فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته ، فرأيته جليلا من أهل العلم ، واجتمع فيه العقل والفهم ، ومارس العلوم طول عمره ، وكان على ذلك معظم زمانه ، ثم بدا له عن طريق العلماء ، ودخل في غمار العمال ، ثم تصوق وهجر العلوم وأهلها ، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ، ووساوس الشيطان ، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج ، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين ، فلما عمل « الاحياء » عَمد يتكلم في علوم الاحوال ومرامز الصوفية ، وكان غير أنيس بها ولا خير بمعرفتها ، فسقط على أم رأسه ، وشحن كايه بالموضوعات ،

قلت': أما « الاحياء » ففيه من الاحاديث الباطلة جملة ، وفيه خير كثير لولا مافيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومُنْحَر في الصوفية ، نسأل الله علما نافعا ، تدرى ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن

وفستره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ، ولم يأت نهى عنه ، قال عليه السلام : مَن ْ رغب عن سنتنى فليس منتى ، فعليك يا أخى بتدبتر كتاب الله وبادمان النظر فى الصحيحين وسننن النسائى «ورياض» النواوى واذكاره \_ تفلح وتنجح ، واياك وآراء عباد الفلاسفة ، ووظائف أهل الرياضيات ، وجوع الرهبان ، وخطاب طيش رؤوس أصحاب اخلوات ! فكن الخير فى متابعة الحنيفية الستمدة ، فواعزتاه بالله ! اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم ، نعم !

وللامام محمد بن على المازرى الصقلى كلام على « الاحياء » يدل على امامته يقول : « وقد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بد « إحياء علوم الدين » ، وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت : فطائفة انتصرت وتعصبت لاشتهاره ، وطائفة حذرت منه ونكوت ، وطائفة لكتبه أحرقت ، وكاتبني أهل المشرق أيضا يسألونني ، ولم يتقدم لى قراءة هذا الكتاب ، سوى نببذ منه ، فان نفس الله في العمر مددت فيه الانفاس، وأزلت عن القلوب الالتباس ، اعلموا أن هذا رأيت تلامذته ، فكل منهم حكى لى نوعا من حاله ما قام مقام العيان ، فأنا أقتصر على ذكر حاله وحال كتابه وذكر جمل من مذاهب الموحدين والمتصوفة وأصحاب الاشارات والفلاسفة فان كتابه متردد بين هذه الطرائق » ،

ثم ان المازرى أثنى على أبى حامد فى الفقه ، وقال : « وهو بالفقه أعرف منه بأصوله ، وأما علم الكلام الذى هو أصول الدين فانه صنف فيه ، وليس بالمتبحر فيها ، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها ، وذلك أنه قرأ على علوم الفلسفة قبل استبحاره فى فن الاصول ، فأكسبته الفلسفة جرأة على المعانى ، وتسهللا للهجوم على الحقائق ، لان الفلاسفة مع خواطرها ، لا يزعها شرع ، وعر فنى صاحب له أنه كان له عكوف على « رسائل إخوان الصفا » ، وهى إحدى وخمسون رسالة ، ألقها من قد خاض فى

علم الشرع والنقل ، وفي الحكمة ، فخرج بين العلمين ، وقد كان رجل "
يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف ، أدّته قو ته في الفلسفة الى أن حاول
رد اصول العقائد الى علم الفلسفة ، وتلطف جهده حتى تم له ما لم
يتم لغيره ، وقد رأيت جُملا من دواوينه ، ووجدت أبا حامد يعول
عليه في أكثر ما يشير اليه من علوم الفلسفة ، وأمنا مذاهب الصوفية فلا
أدرى على من عول فيها ! لكنتي رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه
ذكر كتب ابن سيناً وما فيها ، وذكر بعد ذلك كتب أبي حيان التوحيدي ،
وعندي أنه عليه عول في مذهب التصوف ، وأخسر "ن أن أبا حيان ألف

قال : وعادة المتورّعين أن لا يقولوا : قال مالك ، وقال الشافعي ـ فيما لم يثبت عندهم ـ • ثم قال : ويستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له كقص الاظفار وأن يُبَّداً بالسبابة لانها لها الفضل على باقى الاصابع ، لانها المسبِّحة ، ثم قص ما يليها من الوسطى لانها ناحية اليمين ، ويختم بابهام اليمنى ـ وروى فى ذلك أثرا \_ قلت في الموضوع •

ثم قال : وقال من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن البارى قديم مات مسلما إجماعا • قال : فيه تساهل في حكاية الاجماع في مثل هذا الذي الاقرب أن يكون الاجماع في خلافه • فحقيق أن لا يوثق بما روى • ورأيت له في الجزء الاول يقول : ان في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب • فليت شعرى : أحق هو أو باطل ؟ فان كان باطلا فصدق ، وان كان حقا \_ وهو مراده بلا شك \_ فلم لا يودع في الكتب ؟ ألغموضه ودقته ؟ فان هو فيهمه ، فما المانع أن يفهمه غيره ؟

قال أبو الفرج ابن الجوزى : صنّف أبو حامد « الاحياء » ، وملأه بالاحاديث الباطلة ، ولم يعلم بطلانها ، وتكلم على الكشف ، وخرج عن قانون الفقه ، وقال ان المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي رآهن ابراهيم : أنوار هي حُرجُبُ الله عز وجل ، ولم يرد هذه المعروفات . وهذا من جنس كلام الباطنية .

وقد رد ابن الجوزى على أبى حامد فى كتـــاب « الاحياء » وبيتن خطأه فى مجلدات سماه كتاب الاحياء .

ولأبى الحسن بن سكر رد على الغزالى فى مجلد سمَّاه : « إحيــا، ميَّت الاحياء فى الرد على كتاب الاحياء » •

قلت : ما زال الأثمة يخالف بعضهم بعضا ، ويرد هذا على هذا . ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل • نعم !

وللامام: كتاب «كيمياء السعادة »، وكتاب « المعتقد » وكتاب « إلجام العوام »، وكتاب « معتقد الاوائل »، وكتاب « جواهر القرآن »، وكتاب « الغاية القصوى »، وكتاب « فضائح الاباحية »، و مسئلة غور الدور » ــ وغير ذلك ،

قال عبدالغافر الفارسي : توفي يوم الاثنين رابع عشر جمادي الآخرة سنة خمس وخمسماية وله خمس وخمسون سنة • ودفن بمقبرة الطابران، قصبة بلاد طوس •

وقولهم الغزّالي والعطّاري والخبّازي \_ نسبة الى الصنائع بلسان العجم ، يجمع ياء النسبة والصنعة .

وللغزالى أخ واعظ مشهور ، وهو أبو الفتوح أحمد ، له قبول عظيم في الوعظ • يُنزَنُ برقة الدين والاباحة • بقى الى حدود العشرين وخمسماية • وقد ناب عن أخيه في تدريس النظامية ببغداد لما حج مديدة •

قرأت بخط النواوي رحمه الله : قال الشيخ تقى الدين ابن الصلاح،

وقد سنتيل: ليم سنمتى الغزالى بذلك؟ فقال: حدثنى من أبويه عن أبى الحرم الماكسى الاديب، حدثنا أبو البناء محمود الفرضى قال حدثنا تاج الاسلام ابن خميس قال لى الغزالى: الناس يقولون لى الغزالى ولست الغزالى، وانما أنا الغزالى منسوب الى قرية يقال لها غَزَالة، أو كما قال .

وفي أواخر « المنخول » للغزالي كلام فج في امام لا أرى نقله هنا. ومن عقيدة أبي حامد رحمه الله تعالى : أولها « الحمد لله الذي تعرُّف الى عباده بكتابه المنز ّل على لسان نبيِّه المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له ، فرد لا مثل له ، صمد لا ضد له ، لم يزل ولا يزال منعوتا بنعوت الجلال ، ولا يحيط به الجهات ، ولا تكنفه السموات ، وانه مستور على العرش على الوجه الذي قاله ، وبالمعنى الذي أراده ، منز"ها عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال ، وهو فوق كل شيء الى التخوم ، وهو أقرب البنا من حبل الوريد ، لا يماثل قربه قرب الاجسام ، كان قبل خلق المكان والزمان ، وهو الآن على ما كان عليه ، وأنه بائن " بصفاته من خلقه ، ما في ذاته سواه ، ولا في سواه ذاته • مقدَّس عن التغيُّر والانتقال ، لا تحلُّه الحوادث • وأنه مرئيٌّ الذات بالابصار في دار القرار إتماما للنعم بالنظر الى وجهه الكريم » ــ الى أن قال: « ويدرك حركة الذر ّ في الهواء ، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر ، وأن القرآن مقروء بالالسنة ، محفوظ في القلوب ، مكتوب في المصاحف ، وأنه مع ذلـك قائم بذات الله لا يقبل الانفصال بالانتقال الى القلوب والصحف ، وأن موسى سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف ، كما تُىرى ذاته من غير شكل ولا لون ، وأنه يفر ّق بالموت بين الارواح والاجسام ، ثم يعيدها اليها عند الحشر ، فيبعث من في القبور •

ميزان الاعمال معيار يُعبَرّ عنه بالميزان وان كان لا يساوى ميزان

الاعمال ميزان الجسم الثقيل كميزان الشمس وكالمسطرة التي هي ميزان السطور ، وكالعروض ميزان الشعر » •

قلت : بل ميزان الاعمال له كفتان ، كما جاء في الصحيح ، وهذا المعتقد غالبه صحيح ، وفيه ما لم أفهمه ، وبعضه فيه نزاع بين أهل المذاهب، ويكفى المسلم في الايمان أن يؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ور'سله ، والقدر : خيره وشر م والبعث بعد الموت ، وأن الله ليس كمثله شيء أصلا ، وأن ما ورد من صفاته المقد سة حتى يمر كما جاء ، وأن القرآن كلام الله وتنزيله ، وأنه غير مخلوق – الى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الامة ، ولا عبرة بمن شد منهم ، فإن اختلفت الامة في شيء من مشكل أصول دينهم ، لزمنا فيه الصمت وفو ضناه الى الله وقلنا : الله ورسوله أعلم ، ووسعنا فيه السكوت ،

فرحم الله الامام أبا حامد • فأين مثله في علومه وفضائله ؟! ولكن لا ندّعي [ ١٨١ ] عصمته من الغلط والخطأ ، ولا تقليد ٍ في الاصول •

الذهبي : - سير النبلاء : مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٢١٩٥ ورقة ٧٤ب - ٨١ أ

## ملحق رقم (٩)

#### الغزالي فيلسوف ديني

فيما يلى جزء من البحث القيم الذي قدمه الاستاذ الدكتور محمد ثابت الفندي في مؤتمر الغزالي المنعقد بدمشيق سنة ١٩٦١ ٠

كثيرا ما تطلعت الى تفسير فلسفى للاسلام من حيث هو دين ، وكثيرا ما حاولت التماس مثل تلك الفلسفة الدينية عند اولئك «المتفلسفة الاسلامية» من أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد ، ولا أعتقد انني ظفرت بشيء قيم لديهم في هذا الموضوع ، فلقد كان جل اهتمامهم منصرفا الى الموضوعات التقليدية في الفكر اليوناني ،

وفيما يختص بابن سينا بالذات الذي كان يتطلع الى فلسفة اشراقية أو مشرقية غير الفلسفة اليونانية ، اذكر أنني اختتمت بحثا في مهرجانه الذي أقيم في مثل هذا الشهر من عام ١٩٥٧ بعبارة استبعدت فيها احتمال تعبيره عن فلسفة اسلامية حقة ، فقلت إذ ذاك : « ان فلسفة الرئيس وما نتج عنها من آراء وانظار في علم التوحيد أمور ينبغي أن يعاد النظر فيها اذا أريد بها ان تكون معبرة حقيقة عن فلسفة دينية اسلامية » ذلك لان المسائل والحلول فيها كانت أقرب الى الوثنية اليونانية •

لكن يبدو ان الامر يختلف تماما اذا ما حاولنا التماس فلسفة للدين الاسلامي في آفاق فكرية اخرى كالكلام والتصوف ، وخاصة في كتابات الغزالي الذي نحتفل الآن بذكراه .

إن هذا الاحتفاد كان بالنسبة لي فرصة طبية لكي اعيش تجربة أخرى

فريدة مع تفكير الغزالى بعد انقضاء ثلاثين سنة على أول لقاء لى به وأول محاولة للكتابة عنه • ولقد ظفرت من تجربتى الجديدة بمعين روحى لا ينضب ، ولمست عن قرب كيف ان تفكيره كله إنما هو محاولة كبرى منقطعة النظير في تقديم اسلام غير اسلام الفقهاء وأصحاب التشريع ، وفلسفة المتكلمين والمتفلسفة الاسلامية حقا • وهذا التفكير هو ما اعتبره فلسفة دينية للغزالى معبرة في الوقت عينه عن الاسلام كدين •

وطبعا ما كان الغزالى ليرضى ان ننسب تفكيره الى الفلسفة حتى ولو كانت اسلامى بعد ان وصم الفلسفة وأصحابها بالكفر • إلا ان الغزالى فى الواقع هو فيلسوف كبير أراد أم لـم يرد ، أدار فلسفته حول الدين الاسلامى وعبر عنه تعبيرا اصيلا وقويا •

#### والغزالى فيلسوف من أكثر من جهة :

فمن جهة أولى كان الباعث الاساسى لكتاباته الغزيرة التي شن في بعضها حروبا في جبهات متعددة كجبهات الفقهاء والباطنية والفلاسفة والمتكلمين ، وبسط في بعضها الآخر وجهات نظره التي ارتضاها ودافع عنها ، كان ذلك الباعث الاساس مشكلة فلسفية من الدرجة الاولى في النوع وفي الاهمية ألا وهي مشكلة اليقين الذي لا يتزعزع والذي يمين المعرفة الحقة ، لقد تطلع الغزالي دائما الى اليقين الذي لا يقبل الشك فيما وراء كل الحقائق التي قدمتها اليه علوم عصره ، وهذا ما صاغه الغزالي في المنقذ من الضلال في عبارة تذكرنا بالقاعدة الاولى من قواعد المنهج عند الفيلسوف رينيه ديكارت فيقول : « انما مطلوبي العلم بحقائق الامور ، وظهر لى ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه فظهر لى ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الخطأ والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين ، إن كان ما اعلمه على هذا

الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة فيه ولا امان معه . وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقيني \*(١) .

ومن ثم نرى ان الباعث على تفكير الغزالى واهتماماته انما هو مشكلة فلسفية اساسية طالما بعثت غيره من كبار الفلاسفة ، ألا وهي مشكلة اليقين في المعرفة .

أما الوجه الثانى الذى يجعل من الغزالى فيلسوفا فهو ان الحقيقة التى تتميز بذلك اليقين انما هى عنده « الحقيقة الصوفية » دون غيرها من أنواع الحقائق • انه قبل بذلك معيارا للحقيقة كما قبل الفلاسفة عبر القرون معايير أخرى ، وجعل معياره الصوفى هذا الفيصل فى كل مشكلة فكرية ومنها المشكلة الدينية برمنها • انه يقول : ان اليقين الصوفى ليس « بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور يقذفه الله تعالى فى الصدر ، فذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف • فمن ظن ان الكشف موقوف على الادلة المحررة نقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة » (٢) ويقول فى عبارة ادق : ان اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة المعلومات (٣) ، وفى هذه العبارة الاخيرة نجد ما يميز مثل هذا اليقين الصوفى من حيث انه معرفة للخاصة من الناس معطقة بمعلومات خاصة أيضا •

لنلحظ انى قلت: « الحقيقة الصوفية » ولم أقل « الحقيقة الدينية » فهناك فارق ، فنحن نعلم من تاريخه الفكرى الذى قصه علينا انه كان فى بغداد من علماء الشريعة والفقه ، ولكن هنا فى دمشق اقبل بهمته على « طرق الصوفية ، وانه تعلم عندئذ الحقائق كما يقول « بالذوق والسلوك » أو بالذوق والحالين ، فالدين واحد بعينه فى الحالين ،

<sup>(</sup>١) المنقذ: ص١١

<sup>(</sup>٢) المنقذ : ص١٤

<sup>(</sup>٣) الاحياء: حدا ص٤٧

<sup>(</sup>٤) المنقذ : ص ١١

وانما الذي جد عليه في دمشق انما هو الفهم الصوفي والحقيقة الصوفية ، ومن ثم يمكن التأكيد بأن نقطة البدء في تفكيره ، التي صبغت نظرته الى الاشياء والعالم لم تكن الدين أو الفقه وانما كانت الحقيقة الدمشقية المنبت ، أي الصوفية وتلك حقيقة شخصية وفردية بكل معاني الكلمة اذ هي مخصوصة ومتعلقة المعلومات كما قال ، ومن ثم فهي موقف فلسفي أصيل حيال العالم والاشياء لا نزاع في قيمته الفلسفية المستقلة عن الدين وهو موقف له نظيره في عالم الفلسفة وخاصة في ألمانيا عند امثال ديكارت (١) وبوهمه ، ان هذا الموقف الفلسفي الذي أضاء به الغزالي كل حقائق الدين لما يبرد وصفنا له بأنه فيلسوف ،

أما الوجه الثالث الذي يجعل منه فيلسوفا للدين الاسلامي بالذات فهو ان الموضوعات التي تناولها الغزالي والآراء التي أبداها بشأنها انما هي من صميم ما يسمى عند الفلاسفة « بفلسفة الدين » يقول فرجيليوس فيرم وكوميم المعنى Vergilius Ferm في تعريف فلسفة الدين : « ان فلسفة الدين بحث في موضوع الدين من الناحية الفلسفية ٥٠ ومن مسائلها طبيعة الدين ووظيفته وقيمته ، صدق دعاواه ، الدين والاخلاق ٥٠ صلة الله بالانسان من حيث الحرية والمسؤولية ، الكشف الصوفي ، الصلاة واستجابة الدعاء ، قيمة الصور التقليدية في التعابير والشعائر والعقائد والطقوس والوعظ ، مسألة طبيعة الاعتقاد والايمان ، مسألة الالوهية ووجودها ٥٠٠ النح٠ » ثم موضوعا لبحث فلسفى حر وانما هو فلسفة دين معين ٠ انه حينئذ دفاع صريح أو مقنع عن دين سبق الايمان به »(٢) ذلك هو مفهوم فلسفة الدين غيد الفلاسفة ٠

اذا وضعنا نصب أعيننا مثل تلك المسائل التي يذكرها فيرم

دیکارت : فرنسی الاصل ولعل هذا خطأ مطبعی ورد فی الاصل •

<sup>(</sup>٢) راجع قاموس الفلسفة لمخرجه D.Runes ص ٢٣٥٠

كموضوعات لفلسفة الدين فلا شك ان الغزالى فى كتاباته المتسلاحقة لم يستوعبها جميعا فحسب بل جاوزها بكثير الى ما هو ابعد مدى • ثم انه لا يصح أن يقدح فى القيمة الفلسفية لتفكيره ، أنه برر بواسطته وقائع دين معين سبق الايمان به • ففضلا عن جواز هذا كما نفهم من « فيرم » يجب أن نتذكر ان ذلك انما هو وليد عنصر أجنبى عن الدين نفسه واعنى طريق التصوف الذى أطل منه الغزالى على العالم بأسره بما فيه الدين المنقول اليه بالتقليد والوراثة •

لكل هذه الاسباب الغزالى فيلسوف برغمه يجب الاهتمام بآرائه الفلسفية كتعبير عن فلسفة للدين الاسلامى مختلفة تماما عن فلسفات الفقهاء والمتكلمين و « المتفلسفة الاسلامية » جميعا .

## الملحق رقم (١٠)

## الغـزالي الفيلسوف

بحث قيم القـــاه الدكتور الاستاذ ابراهيم بيومى مدكور فى مؤتمـر الغزالى بدمشق •

أبو حامد الغزالي عَلَم من أعلام الفكر الانساني ، يوضع الى جانب سقراط وافلاطون بين اليونان ، والقديس أوغسطين والقديس توماس بين اللاتين ، وديكارت وبسكال بين المحدثين ، وهو قبل كل شيء حجة الاسلام ، طبع طائفة من الدراسات الاسلامية بطابعه ، ونحا بها منحي لا تزال آثاره ملحوظة الى اليوم ، أثار ما أثار من جدل ومناقشة ، وانتشرت تعاليمه في البلاد الاسلامية المختلفة ، ومنذ أوائل القرن السادس الهجرى ومفكرو الاسلام يتدارسونه وينقلون عنه ، ويحتجون به الى اليوم ،

ولم يقف أثره عند الشرق ، بل امتد الى الغرب في القرون الوسطى والتاريخ الحديث ، فترجم بعض كتبه الى اللاتينية ، وردد القديس توماس وروجر بيكون \_ بين كبار المدرسيين في القرن الثالث عشر \_ آراءه مؤيدين لها أو معارضين ، وعنهما انتقلت الى التاريخ الحديث ، واستلفت الغزالي أيضا نظر الفكر الغربي المعاصر ، فكان حظه من الدراسة عظيما في المائة سنة الاخيرة ، توافر عليه فريق من أعلام المستشرقين ، فأرخوا له ،

وشرحوا آراءه ونظرياته ، وترجموا بعض كتبه ، وأصبحنا نقرأ له فى الانجليزية والفرنسية والاسبانية والالمانية ، كما نقرأ له فى العربية والفارسية واللاتنية ،

وثقافة الغزالى خصبة متنوعة ، عميقة شاملة ، فهو فقيه وأصولى ، متصوف وأخلاقى ، متكلم وفيلسوف ، وضع فى الفقه كتبا مطولة ومتوسطة وموجزة تمتاز بدقة الترتيب ، ووضوح العبارة ، والبعد عن التعريفات الخيالية ، ولا تزال تعد من أمهات كتب الفقه الشافعى ، وان كانت لم تنل بعد حظها من النشر والتحقيق العلمى ، وسلك بعلم الاصول مسلكا خاصا ، فربطه بالمنطق ، وعده بابا من أبواب مناهج البحث ، وما الدراسات الاصولية الا رسم لأسس التشريع الاسلامى ، وتحديد لخطة البحث فيه ، وكتابه « المستصفى » ، وهو حجة فى بابه ، خير شاهد على ذلك ،

واذا صح لنا أن نتحدث عن تصوف سنى على نحو ما ذهب اليه القشيرى ، فان الغزالى منحه حياة وقوة لا يزال يعيش عليها حتى اليوم ، واذا كان ينكر الاتحاد والحلول اللذين قال بهما الجنيد والحلاج ، فانه يسلم بالذوق والفيض والالهام ، ويرى أن طهارة النفس سبيل لكشف الحجب والوصول الى معلومات وحقائق لا يمكن الوصول اليها عن طريق الحس والعقل ، ويختلط التصوف عند الغزالى بالاخلاق كل الاختلاط ، ويعد كتاب « الاحياء » بحق مؤلفا صوفيا وأخلاقيا في آن واحد ، ولا نزاع في أن الغزالى على رأس الاخلاقيين في الاسلام ، فصل القول في الاخلاق لدينية ، وأقامها على دعائم سيكلوجية ، حلل أمراض النفس ، وطب لها دوحيا وجسميا ،

والغزالى من أكبر متكلمى الاسلام ، ان لم يكن أكبرهم ، أيد آراء الاشاعرة وأهل السنة ، وحاول أن يصبغ علم الكلام بصبغة صوفية بعد أن تمكن منه المذهب العقلى والمبادى، الفلسفية • وبرغم دعوته الى « إلجام العوام عن علم الكلام » ، وقوله به « الاقتصاد في الاعتقاد » ، فانه انتهى الى آراء كلامية فيها عمق ودقة ونظر مجرد وفلسفة • وبرغم أنه قال « بتهافت الفلاسفة » ، وحمل عليهم حملة شعواء ، فانه فتح الباب لادماج الفلسفة في الكلام ، ودرسها تحت كنفه على نحو ما صنع المتكلمون من بعده كالنسفى في « عقائده » والا يجي في « مواقفه » •

والواقع أن موقف الغزالى من الفلسفة يدعو الى كثير من التساؤل : أفيلسوف هو حقا ؟ وان كان ، فما فلسفته ؟ وما أثرها ؟ ولم حمل على الفلاسفة كل هذه الحملة ؟

وعندى أنه كان لا بد له أن يتفلسف ، وأن يتفلسف في عمق وسعة ، كان لا بد أن يتفلسف لان الفلسفة في عهده كانت جزءا من الثقافة الكاملة ، فلا يستكمل الدارس ثقافته الا ان ألم بقسط منها ، ذلك لانه أضحى للمسلمين فلسفة يُسرت مواردها ، وتعددت كتبها ، واذاكانوا قد عنوا بالنقل عن غيرهم خلال القرنين الثاني والثالث الهجرى ، فانهم بدءوا منذ القرن الرابع يفلسفون بأنفسهم ولانفسهم ، وكونوا مدرسة فلسفية على رأسها الفارابي وابن سينا ،

وكان لا بد للغزالى أن يتفلسف أيضا ، لانه شغف بالدراسات الكلامية في سن مبكرة ، وتتلمذ لامام الحرمين نحو ثمان سنوات ، وهو شيخ الاشاعرة في عصره ، وقد سبق للمعتزلة أن فلسفوا علم الكلام ، وأضحى في أيديهم أول فلسفة إلهية في الاسلام ، ولم يخرج به الاشاعرة عن ذلك كثيرا ، وكل ما صنعوا أنهم صوروه تصويرا آخر ،

ولم تقف الفلسفة في القرن الخامس الهجري عند الخاصة ، بل امتدت الى العامة لانتشار المذاهب الكبرى وتعارضها ، فكان هناك رافضة

وحنابلة ، شيعة وأهل سنة ، معتزلة وأشاعرة ، فلاسفة وعلماء ، ويكفى أن نشير الى بعض وجود معبرة ، ففي هذا القرن عاش أبو عبداللة البغدادي الشيعي ( ١٩٤ه ) ، والقاضى عبدالجبار شيخ المعتزلة ( ١٩٤٥ ) ، وأبو على ابن سينا شيخ الفلاسفة ( ١٩٤٨ ) ، وابن الهيثم الرياضي والطبيعي المشهور ( ١٩٤٠ ) ، وابن حزم حجة الاندلس ( ١٤٤٤ ) ، والاسفراييني ( ١٨٤ه ) ، والجويني ( ١٨٥ه ) من كبار الاشاعرة ، والحسن بن صباح ( ١٨٥ه ) ، والجويني ( ١٨٥ه ) من كبار الاشاعرة ، والحسن بن صباح يطوفون بالبلاد الاسلامية شرقا وغربا ، ويعقدون حلقات يشرحون فيها مذهبهم وينقضون مذاهب خصومهم ، وفي مناقشاتهم دين وسياسة وعلم وفلسفة ، وكان لا بد لمن يعيش في خراسان والعراق أن يلم بذلك ، ويندفع بسببه نحو الفلسفة دفعا ، وهكذا كان شأن الغزالي ، وكم يذكرني موقف الفلسفة في هذا القرن بموقف الاعتزال في القرن الثالث الهجرى ، اختلطا معا بالسياسة فألبت عليهما الخصوم والاحقاد ،

وحين شاء الغزالى أن يفلسف ويتفلسف دفعه حب الاستطلاع أن يقرأ كثيرا ، قرأ لفلاسفة الاسلام كسا قرأ لغيرهم • استوعب الفلسفة اليونانية كما ألم بالفلسفات الشرقية ، استهوته آراء الرواقيين وبعض رجال مدرسة الاسكندرية أكثر مما استهواه المذهب المشائي ، وتمكن كل التمكن من فلسفة أرسطو والفارابي وابن سينا • قرأ من الفلسفة ما قرأ بنيسابور في النصف الاول من حياته ، ثم انتقل الى بغداد ففتحت أمامه آفاق فلسفية جديدة • وأخذ يقرأ مرة أخرى ، ويمعن في التأمل والنظر طوال ثلات سنوات كما ورد على لسانه في « المنقذ من الضلال » • ونظرة الى كتبه عامة تشهد بمدى وقوفه على التراث الفلسفي المتشعب المتنوع ، القديم والحديث •

ولقد ظهرت ثمار قراءته فيما كتب وألف ، فوضع في المنطق أكثر من كتاب : أخصها « معيار العلم » ، و « محك النظر » ، و « مقدمة المستصفى ، • ووضع فى الفلسفة عامة كتابين كبيرين ، أولهما ، مقاصد الفلاسفة ، • وهو تلخيص شامل واضح للنظريات الفلسفية على نحو ما صورها الفارابي وابن سينا ، ويقع فى ثلاثة أقسام : أولها فى المنطق ، وثانيها وأطولها فى الالهيات ، وثالثها فى الطبيعيات • وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية تحت عنوان Philosophia Algazalis

وقرى، ونوقش من مدرسين كثيرين ، ومن الغريب أن مقدمته لم تترجم، على نحو ما حدث بالنسبة « لشفاء » ابن سينا ، وهى تبين موقف الغزالى من أقسام الفلسفة المختلفة ، فهو يقر الرياضيات من حساب وهندسة ، لانه ليس فيها ما يخالف العقل ، ويقر المنطقيات أيضا ، لانها تهذب طرق الاستدلال ويشترك فيها جميع النظار ، ويرى أن الحق في الطبيعيات مشوب بالباطل ، وأن الصواب مشتبه بالخطأ ، أما الالهيات فأكثر عقائد الفلاسفة فيها على خلاف الحق ، والصواب فيها نادر ، وروجر بيكون الفرنسيسكاني الانجليزي هو الذي وقف وحده – بين المدرسيين – على هذه المقدمة ، وتبين آراء الغزالي فيها ،

والكتاب الثانى « تهافت الفلاسفة » ، أشهر كتبه ، وأخطرها ، وهو دون نزاع من أهم الكتب الفلسفية في القرون الوسطى • كتبه في سن النضج قبل أن يهجر بغداد بقليل ، فجاء عميقا دقيقا ، يؤذن بتمكن تام وسيطرة شاملة • فيه مادة غزيرة واعتراضات محكمة ، ولمس لصميم المشكلات ، ونقد حاد • جمع مشكلات الفلسفة الدينية ، إسلامية كانت أو مسيحية ، ولخصها في عشرين مسألة ، ثم ناقشها الواحدة تلو الاخرى • مسيحية ، ولخصها في عشرين مسألة ، ثم ناقشها الواحدة تلو الاخرى • وفطنة واختيار ، وفي مناقشته أصالة وابتكار • وقوة هذا الكتاب مشهود وفطنة واختيار ، وفي مناقشته أصالة وابتكار • وقوة هذا الكتاب مشهود بها ، وأخذه للقارىء ملموس ، وصداه في الشرق والغرب لا يحتاج الى بها ، وأخذه للقارىء ملموس ، وصداه في الشرق والغرب لا يحتاج الى بيان • وبعد مضى مائة عام من تأليفه ، رأى ابن رشد من واجبه ، دفاعا

عن الفلسفة ، أن يرد عليه في كتابه « تهافت التهافت » • ولا شك في أن الغزالي في « تهافته » أكثر أصالة ، وأوضح شخصية ، وأعظم تحررا •

و « المنقذ من الضلال » ، وهو من آخر ما ألف ، كتاب فلسفى وان انتقد فيه المتكلمين ورد على الفلاسفة والباطنية ، ولقد جمع هؤلاء في سلك واحد ، لانهم يعولون وان اختلفوا على المعرفة العقلية ، وهو انما يعتد بالمعرفة الذوقية ، فاليقين الحق والايمان الصادق ما انبعث من القلب وأملته الروح ، وبذا تطمئن اليه النفس وترضى عنه ، بل وتبتهج به وتغتبط له ، ففي « المنقذ » اذن نظرية غزالية مكتملة للمعرفة ، شك على نحو ديكارت ليصل الى اليقين ، على أن شكه لم يمتد الى الحقائق جميعها ، وهناك حقائق ثلاث لم يتزعزع ايمانه بها قط ، ألا وهي وجود الله ، نبوة محمد ، اليوم الآخر ، والمعرفة الروحية في رأيه مباشرة تنبعث من القلب ، نور من نور ، فهي أسمى مراتب اليقين ،

والآن نستطيع أن نقرر أن للغزالى فلسفة ، وأن فلسفته دينية تقول با له قادر عالم فعال لما يريد ، خلق العالم بقدرته ، فليس ثمة مادة ولا زمان قديمان ، وسيس الكون على حسب ارادته ، دون حاجة الى عقول أو نفوس فلكية على نحو ما تصور الفلاسفة والاسماعيلية ، وشاء لخلقه الصلاح والهداية ، فأرسل اليهم رسلا من أنفسهم ، يستمدون الوحى منه ويصدرون عن تعاليمه ، « وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل »، بلغ الامانة وأدى الرسالة ، وعلينا أن نستمسك بها ونسير على هديها ، ولا حاجة بنا الى تبليغ جديد ، ولا الى إمام معصوم تتلقى عنه كما ذهب الباطنية التعليمية ، ومع هذا لم يوصد الغزالى باب الفيض والالهام ، وان وقف به عند مرتبة دون مرتبة النبوة ، وقصره على الاولياء والعارفين ،

ولا غرابة في أن يكون للغزالي فلسفة دينية ، فهناك فلسفات دينية متلاحقة في التاريخ قديمه ومتوسطه وحديثه • ولا ضير في أن يغذيها بما يلائمها من آراء وتعاليم أخرى ، سواء أكانت اسلامية أم غير اسلامية • ولا تناقض في أن يأخذ عن الفلاسفة أشياء ويرفض أخرى ، ولا محل لان يكون في هذا اخلاص أو رياء •

ومن حقه أن ينقد ما يشاء كما يشاء • فما منا الا رد ورد عليه الا صاحب القبر هذا ، قالها مالك بن أنس وهو يحدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم • أما أن يتحول النقد الى رمي بالكفر أو الزندقة ، فهذا قد لا يتنفق مع انغزالي عليه ، وقد رمي هو نفسه بما رمي غيره حين وصل بعض كتبه الى الاندلس إبان حياته •

وأغلب الظن أن الظروف السياسية المحيطة به والتي أشرنا اليها من قبل هي التي دفعته الى شيء من هذا ، وذلك أن الباطنية التعليمية ، وهم أنصاف فلاسفة ، أسرفوا في استخدام العلم والفلسفة في دعوتهم السياسية ، وكأنما أريد تحريم ذلك سداً للذرائع ، ويظهر أن الغزالي المصلح الاجتماعي أحس لدى العامة ببلبلة في الافكار وانصرافا عن تعاليم الدين ، فهناك من يستبيح المحرمات ، ومن يتحلل من العبادات ، وهناك الاباحي الذي لا يلتزم بمبدأ أو دين ، والشاك الذي ينكر الله واليوم الآخر ، وخيل الى الغزالي أنه يستطيع مع وزيره وصديقه نظام الملك عن طريق المدارس النظامية المنتشرة في الدولة السلجوقية أن يعود بالامور الى نصابها ، ولكن لم يلبث الوزير والمعين أن قتل غدراً ،

وأعتقد أن هذا فت نوعا في عضد مصلحنا ، فاتجه نحو طريق آخر للاصلاح والتقويم ، ألا وهو طريق الزهد والعبادة والخلوة والاعتكاف ، ولعل في هذا ما يفسر شيئا من التطور الذي مر به تفكير الغزالي في السبع عشر سنة الاخيرة من حياته ، فاتجه نحو سبيل أخرى من سبيل البحث عن الحقيقة ، ألا وهي الكشف والذوق الي جانب المعرفة العقلية والنقلية ، ولا

أدل على هذا من أنه وضع « المستصفى » قبيل وفاته بعامين أو يزيد قليلا ، وهو كتاب تشريع وضعى ، فى الوقت الذى كتب فيه « الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة » •

هذه بعض معالم الفكر عند الغزالى ، فيها ما يعين على ربط نواحيه بعضها ببعض ، وما يفسر ما قد يبدو من تعارض أو تناقض فى آرائه . والشخصيات العريضة فيها عادة مركز إشعاع يجلني ما قد يكتنف جوانبها من غموض أو ظلام .

#### كلهـة ختــامـة

هذه رحلة ثقافية أمضيناها مع أبى حامد محمد الغزالى ، فتعرفنا على حيته ونشأته وتطلعنا الى عصره المزدحم بشتى الطوائف والحركات ، وتعرفنا على حياته في بغداد ، وتنقله في البلاد الاسلامية ، وظهور الشك ممبدأ فعال في حياته ، ثم نزوعه الى العزلة ، وهجومه الكبير على الفلاسفة أجمعين .

ان الغزالى كشخصية ثقافية تبوأت مركزا مهما فى الحياة التدريسية الاسلامية ، وكان لها أثرها الكبير فى توجيه التربية والتعليم ، فكان حرياً بنا أن نتفهم آراء ومبادئه التربوية ، ومن ثم حاولنا بيان مدى تأثير الغزالى فى المكر الاسلامى ، وقدمنا أهم تآليفه والتى باعتقادنا انها التراث العلمى الخزالى .

اننى اذ أختم مؤلفى هذا لا يسعنى الا أن أقدم الشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل انسان أفادنى وبذل النصح والتوجيه لى فى منهجى وطريقتى ، وأخص بالذكر منهم أساتذتى الافاضل المحترمين ، الدكتور محمد الهاشمى رئيس قسم التاريخ فى كلية التربية بجامعة بغداد ، والدكتور على سامى النشار ، استاذ الفلسفة الاسلامية فى جامعة الاسكندرية، والدكتور أحمد فؤاد الاهوانى استاذ الفلسفة الاسلامية فى جامعة القاهرة ، والاخ الدكتور صفاء خلوصى استاذ الادب العربى فى جامعة بغداد ، أدعو الله أن يحفظهم ذخرا للعلم وكنزا للمعرفة .

وختاما وقفة اجلال واحترام للعالم الاسلامى الفذ أبى حامد محمد الغزالى ، ورحمة وغفرانا من الله تعالى على ما قدّم للامة الاسلامية من كبير العلم وبديع النهج واصول البحث .

والسلام .

#### المراجع العسربية

ابن الاثير: ابو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الشيباني • ت ١٣٠٠هـ ١ ــ الكامل في التاريخ/مطبعة الاستقامة/مصر سنة ١٣٥٣هـ ٢ ــ اللباب في معرفة الانساب/نشر دار القدس/١٣٥٧هـ

أحمد أمين : الاستاذ احمد امين/ت ١٩٥٦م ٣ \_ ضحىالاسلام/مطبعة اجنة التأليف والترجمة/القاهرة/١٩٣٦م

> بدوی : الدکتور عبدالرحمن بدوی ٤ ــ مؤلفات الغزالی/القاهرة ١٩٦١م

الجامى : عبدالرحمن الجامى ت/٨٩٨هـ ٥ ــ نفحات الأنس ــ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٩٧٩٥

ابن الجوزى : جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن على /ت ٥٩٧هـ ٦ ـ المنتظم في اخبار الامم ـ حيدر آباد الدكن سنة ١٣٥٣هـ

> حاجی خلیفة : مصطفی کاتبِ جلبی/ت ۱۰۶۷هـ ۷ \_ کشف الظنون/طبعة لیبسك سنة ۱۸۳۵–۱۸۰۸م

> > حسن ابراهيم : الدكتور حسن ابراهيم ٨ ــ الفاطميون في مصر/القاهرة ١٩٣٢ ــ ١٧٧٠ ــ

ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن محمد/ت ۸۰۹هـ ۹ ــ المقدمة/طبع بولاق ۱۲۸۶هـ

ابن خلکان : شمس الدین ابو العباس احمد بن ابی بکر الشامی/ت ۱۸۱هـ ۱۰ـ وفیات الاعیان/طبع بولاق ۱۲۸۳هـ

دى بور : الاستاذ ت٠ج دى بور

۱۱ تاریخ الفلسفة فی الاسلام/ترجمة الاستاذ محمد عبدالهادی
 ۱۹ ریدة مطبعة لجنة التألیف والترجمة ۱۹۵۷م

الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان/ت ٧٤٨هـ ١٢ـ سير اعلام النبلاء مخطوط بدار الكتب المصرية برقم١٢١٩٥ح

الرفاعي : الاستاذ احمد فريد الرفاعي ١٣ـ الغزالي/القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي/١٩٣٦م

زكى مبارك : الدكتور زكى مبارك/ت ١٩٥٢م ١٤ــ الاخلاق عند الغزالى/الرسالة التي نال بها درجة الدكتوراه

سبط بن الجوزى : ابو المظفر شمس الدين يوسف بن قز اوغلى/ت ١٥٤هـ ١٥ مرآة الزمان/نسخة خطية مصورة بدار الكتب المصرية ، رقمها ٥٥١ تاريخ

السبكى : تاجالدين ابو نصر عبدالوهاب/ت ٨٧٩هـ ١٦ـ طبقات الشافعية الكبرى/المطبعة الحسينية بالقاهرةسنة١١٢٩هـ سليمان دنيا : الاستاذ سليمان دنيا ١٩٤٧ الحقيقة في نظر الغزالي/القاهرة ١٩٤٧

الطرطوشي : ابو بكر محمد بن الوليد الاندلسي/ت ٥٢٠هـ ١٨\_ سراج الملوك/المطبعة الخيرية ١٣٠٦هـ

ابن عبدالحق : ابو الفضايل صفىالدين عبدالمؤمن/ت ٧٣٩هـ ١٩ــ مراصد الاطلاع/ليدن ١٨٥٠م

ابن عربى : ابو بكر محمد بن عبدالله/ت ٥٤٣هـ ٢٠ القواصم والعواصم/مخطوط بدار الكتب المصــرية ، طبع الكتاب بتحقيق الاستاذ محبالدين الخطيب

ابن عساكر : على بن الحسن ت ٥٧١هـ ٢١\_ تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام الاشعرى • طبع بدمشق سنة ١٣٤٧هـ

> ابو العطا : الدكتور عبدالدايم ابو العطا البقرى ۲۲\_ تفكير الغزالى الفلسفى طبع القاهرة ١٩٤٠ ۲۳\_ اعترافات الغزالى طبع القاهرة ١٩٤٣

العماد : ابو الفلاح بن العماد الحنبلي/ت ١٠٨٩هـ ٢٤\_ شذرات الذهب في اخبار من ذهب/طبع مصر سنة ١٣٥٠هـ العینی : محمود بن احمد/ت ۸۵۵ه ۲۵ عقد الجمان/مخطوط بدار الکتب المصریة برقم ۱۵۸٤

ابن قاضی شهیة : القاضی تقی الدین بکر بن احمد/ ۸۵۱هـ ۳۱ـ طبقات الشافعیة مخطوط بدار الکتب المصریة برقم ۱۵۹۸

ابن كثير : الحافظ عمادالدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر القرشي/ت٧٧٤هـ ٣٧- البداية والنهاية/مطبعة كردستان العلمية/القاهرة ١٣٤٨هـ

> كريم عزفول : الاستاذ كريم عزفول ٣٨- العقل في الاسلام/بيروت ١٩٤٦ - ١٧٦ -

محمد غلاب : الدكتور محمد غلاب ٣٩ــ التصوف المقارن/مطبعة النهضة/القاهرة

محمد لطفي : الاستاذ محمد لطفي جمعة

٤٠ تاريخ فلاسفة الاسلام/مطبعة المعارف ١٩٢٧ القاهرة

ابن الملقن : ابو حفص عمر بن ابني الحسن/ت ٤٠٤هـ ١٤- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب/مخطوط بدارالكتب المصرية برقم ٥٧٩ تاريخ

انشار : الدكتور على سامى النشار ۲۵- مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ــ نشر دار الفكرالعربى ۱۹۹۷هـ/۱۹۹۷م

> النووى : يحى بن شرف بن مرى ، محى الدين ت ٢٧٦هـ ٣٤- الطبقات/مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢٠٢١

اليافعي : عبدالله اسعد بن على/ت ٧٦٨هـ ٤٤ ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان/طبع حيدر آباد الدكن١٣٣٧هـ /ونسخة خطية بدار الكتب المصرية

> يوحنا قمير : الاستاذ يوحنا قمير ٥٤- الغزالى/المطبعة الكاثوليكية/بيروت

يوسف سركيس : الاستاذ يوسف الياس سركيس/ت ١٩٣٢م

### المراجع الاجنبية

1) Barthold : Muslim Culture.

2) Browne : Aliterary History of Persia London 1906

3) Hitti : The History of the Arabs London 1949

4) O' Leary : Arabic thought and its Place in hietory.

5) Pukhsh : A short History of Islamic civilisation, calcutta 1905.

6) Thomas Arnold: The Legacy of Islam, London 1949.

7) Encyclopedia of Islam: Al-Ghazali

## الفهارس

أ \_ الاعـــلام ب \_ الامكنـة والبقــاع ج \_ الكتب التي وردت في الكتاب

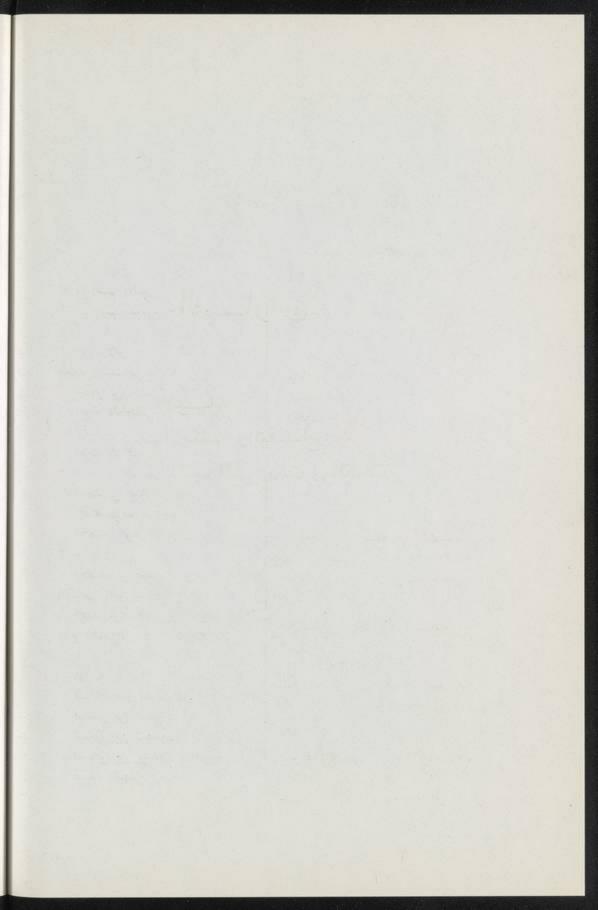

#### الاعـــلام

- ب -

الباقلانی: (محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر): ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۸٤، ۲۳ البخاری: محمد بن اسماعیل: ۸۲، ۸۲

البسطامي ( ابو يزيد البسطامي ): ٣٤

ابو بکر بن الحارث : ۱٤٥ ابو بکر بن العربی : ۲۰ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ، ۱۳۱ ، ۱۵۲ بوهمه : ۱۹۲

بویج (الأب) : ٦٥ ، ٨٢ ، ١٠٤ بيكون : روجر : ١٦٤ ، ١٦٨ ابراهیم (النبی) (ع): ۱۹٦ ابراهیم بیومی مدکور: ۱۱۲، ۱۱٤، ۱۱۸، ۱۲۶

-1-

ابن الاثير ( ابو الحسن على بن همه الشيباني ) : ٢٨ ، ٨٢ مده الحمد بن حنبل : ١٩ احمد الخطيبي ( ابو العباس ) : ١٩١

احمد الراذكاني : ۳ ، ۸ ، ۲۱ ، ۱۱۹

احمد بن صالح الجيلى : ١٤٧ احمد فريد الرفاعي : ١١١ احمد فؤاد الاهواني : ١١٢ ،

احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى (ابو نصر): ١٥٣ احمد الغزالى احمد بن محمد الغزالى (ابو الفتوح): ٨، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٣٨ ،

ارسطو: ۲۶، ۲۳، ۸۶، ۱۹۷ ابو اسحاق الشیرازی: ۱۹، ۱۹۰ اسحق بن البلج: ۹۹ اسحق بن شمطوب: ۱۰۳ اسحق بن یوسف الفاسی: ۹۷ اسعد المیهنی: ۱۵۱

- U -

۱بن تاشفین : یوسف : ٤١ ، ٥٢ ، ٥٢ ،

تاج الاسلام بن خميس: ١٥٧ تقىالدين بن الصلاح: ١٥٦ التوحيدى (ابو حيان): ٣٥ توفيق الصباغ: ٩٧ توماس (القديس): ١٦٤ ابن تومرت: محمد بن عبدالة:

101 , 127

تيسير شيخ الارض: ١١٥ ابن تيمية (احمد بن عبدالحليم):

- 5 -

ال الدين حمائى : ٥٣ ال ١٥٣ جمال الدين محمد بن محمد الالقاسمى : ١٠٦

الفاسمى : ۱۰۹ جميل صليبا : ۱۰۹ الجنيد البغدادى : ۳۶ ابن الجوزى (عبدالرحمن بن على): ۳۲ ، ۸۲ ، ۲۲ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ جولد تسيهر : ۸۲

الجویشی: ابو المعالی امام الحرمین: ۲، ۹، ۱۷، ۲۱، ۳۲، ۳۲، ۹، ۹، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۵۲، ۱۵۱،

- 7 -

الحارث المحاسبي : ۱۸ ، ۳۶ حديقة بن اليمان : ۱۸

ابن حزم الاندلسى: ١٦٧ ابو الحرم الماكسى (مكى بن ريان بن شبة الماكسينى): ١٥٧ ابو الحسن الاشعرى: ١٤، ١٥، حسن الساعاتى: ١١٤ ابو الحسن السخاوى: ١٥٢ الحسن الصباح: ١٨، ١٦٧ حسن صبيح: ١٨٢ الحسن بن عبدائة: ١٠٢

الحسين بن محمد بن احمد الروزى : ۱۲۹

حطلبان بن قمرية الصوفى: ١٥٣ الحنصى (ابو سهل): ١٥٠ حكمت هاشم: ٩٤

الحلاج (الصوفي) : ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

حمدی الحسنی : ۱۱۳ ابو حنیفة : ۱۵ ابو حیان : التوحیدی : ۳۵

- t -

خالد معاذ : ۱۱۶ ابو الخطاب : ۳۲ ابن خلدون : ۳۲ ابن خلکان : ۲۸ خلوصی : صفاء : ۱۷۲ خلیل العیتانی : ۱۱۲ خواجه زادة : ۱۰۶ ، ۱۰۰ الخوافی (عبدالله بن سعید): ۱۰۱

- 3 -

داریو کابانیلاس : ۱۰۵ دی بور : ۱۸۱ ، ۱۱۱ دیکارت : ۱ ، ۲۶ ، ۶۷ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۶۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹

ابو ذر (جندب بن جنادة) : ۱۸ الدهبی (محمد بن احمد) : ۱۱۸

- 1 -

ابن رشد (محمد بن احمد): ۲۶، ۸۶، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۲۸ روجر بیکون: ۱۲۵، ۱۲۸ ابو ریدة (عبدالهادی): ۱۱۱

.ى : محمد بن

الزبیدی: محمد بن محمد ۲۸ زکی مبارك: ۱۱۱، ۱۱۳ زکی نجیب محمود: ۱۱۶ زنکی: عمادالدین: ۷۷ ابو زهرة (الشمیخ): ۱۱۰ زهیر فتحالله: ۱۲۱ زویمر: ۸۲ الزبن دحلان: ۱۱۱

- - -

الساقرى (محمدبنيوسفالحلبي): ا

سبط بن الجوزى : ١٤٦ السبكى (عبدالوهاب) : ١٥ سعد بن احمد الاسفرايينى : ١٥٣ سقراط : ٦٣ ، ١٦٤

سلمان الفارسی: ۱۸ القس سلیمان صائع: ۱۱۳ سلیمان بن عبداللك: ۱۲۲ السمعانی (عبدالكریم بن محمد): ۲۸ ، ۲۸

ابو سهل الحفصی : ۱۵۰ ابو سهل النیسابوری : ۱۵ ابن سینا (الحسین بن عبدالله) : ۲۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ السیوطی (ابو بکر بنمحمد) : ۲۸

ـ ش ـ

انشافعی ( محمد بن ادریس ) : ۳۷ ، ۲۹ الشیخ (دلف بن حجدی:

الشبلي (الشيخ) (دلف بن جعدر): ٣٤

الشعراني (عبدالوهاب بناحمد) : ٩٧ ، ٩٧

شکری مهتدی : ۱۱۳ شمولدرز : ۸۲ الشیانه دری دکوالیالدد: م

الشهرزورى (كمالالدين محمد بن عبدالله) : ١٢٥

الشیرازی (ابو استحق ابراهیم بن علی)

\_ ص \_

صاعد بن فارس اللبانی : ۳۸ صالح بن علی : ۹۳ صبری الکردی : ۹۹ صفاء خلوصی : ۱۷۲ صلاحالدین الایوبی : ۱۷ صلاحالدین السلجوقی : ۱۷۶

- - -

ضيا الكن : ١١٥ ضياء الملك بن نظام الملك : ٥٦ ،

- b -

ابو طالب المكى: ٣٤، ١٢٢ الطرطوشى: محمد بن الوليد: ١٣١، ١٥٠، ١٣٥ طغرلبك: ابو طالب محمــد بن ميكائيل: ١٤

طه عبدالباقی سرور: ۱۱۱ ابو الطیب الطبری (طـاهر بن عبدالله): ۱۳۰

- 8 -

ابن ابی عاصم (احمد بن عمرو) :

ابو عامر العبدرى: ١٥٣ عائشة (رض): ١٢١ ابو العباس احمد الخطيبى: ١٥١ عبدالجبار المعتزلى: ٢٠ ، ١٦٧ عبدالجبار بن محمد بن احمد الحوارى: ١٤٥

عبدالحميد حسن : ١١٥ عددالحليم محمود : ١١٤ عبدالرحمن بن احمد الصبرى :

عبدالرحمن بدوى : ۱۱۴ ، ۱۱۶ عبدالرحمن الجامى : ۱۱۸ عبدالرحمن خليل البربر : ۱۱۳

عبدالرحمن بن محمد الغوراني : ١٢٨

عبدالدایم ابو العطا : ۱۱۱ عبدالغافر الفارسی : ۱٤٥ ، ۱٥٦ ، عبدالکریم العثمان : ۱۹۳ عبدالکریم الیافی : ۱۹۵ ابو عبدالله البغدادی : ۱۹۷ عبدالله بن علی الاشیری : ۱۹۱ عبدالله الحدادی : ۱۱۱ ابو عبدالله محمصد بن حصدین القرطبی : ۱۶۸ ، ۱۶۹ عبد الملاك بن المنیصر تقی الدین العلبی : ۱۰۲

عبدالمؤمن بن على القسي : ١٥١ عبدالوهاب الآمدى : ١٠٣ عبدالهادى ابو ريدة : ١١١ عثمان امين : ١١٤ عثمان شاهين : ١١٤ ابن عساكر (على بنالحسن): ١٥٠ ابن عقيل : ٣٦ ابو العلا عفيفى : ١١٥ علاءالدين على الطوسى : ١٠٥ ابو على الفارمذى : ١٢٢ ، ١٤٥ الامام على بن ابى طالب (ع) :

على ابو بكر : ١١٤ على سامى النشار : ١١٥ ، ١٧٢ عمر بن الخطاب (رض) : ١٤٦ عمر بن عبدالعزيز : ١٢٢ عمر فروخ : ١١٤ عمادالدين زنكى : ١٧ ابو عمرو بن الصلاح : ١٤٧

غیسی (علیه السلام) : ۵۹ العینی : ۱۱۸ ، ۱۲۲

\_ ف \_

الفارابى: ۲۶، ۱۵۹، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، فاریشنتاخ دیزایاس ( الامیرة ) :

الفاسى (استحق بن يوسف الفاسي): ٩٧

فتحية سلمان : ١١٥ فخر الملك : ١٤٣ فرجيليوس فيرم : ١٦٢ الفردوس الشاعر : ١٨ فريد جير : ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠ فكتور شلحت (الاب) : ٩٥ الفندى : الدكتور محمد ثابت فنسنك : ارند جان : ١١٠ الفورانى : عبدالرحون بن محمد :

- ق -

111

ابو القاسم الاسماعيلي ابو القاسم الكركاني : ١٢٣ القاضي الحسيني : ١٢٩ ابن قاضي شهبة : ١٧٨ القشيري : (عبدالكريم بن هوازن):

ابن القيم الجوزية : ١٨

- 5 -

کامل عیاد کمال الدین محمد بن عبد الله ۱۱۱

التدارزوری: ۱۲۰ الکندری ( منصور بن عبدالملك ):

الكندى: (الفيلسوف) : ۲۶، ۱۵۹،

- 9 -

المازری (محمد بن علی) : ۱۳۱، ۱۵۷، ۱۵۷

> ماكدونلد : ۸۲ الماكسى ابو الحرم : ۱۵۷ مالبرانش : ۲۲ مالك ابن انس : ۱۷۰ الماوردى : ۱۳۰

محمد (الرسول الاعظم): ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٨ ، ٥٨ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٥٧

محمد ابن احمد الحواری: ۱۵۰ محمد بهجت البیطار: ۱۱۰ محمد بن تومرت: ۱۵۱، ۱۱۵ محمد ثابت الفندی: ۱۱۵، ۱۱۸، محمد جواد مغنیة: ۱۱۶ محمد الخضری: ۱۱۲ محمد خلفانة: ۱۲۲ محمد رشید: ۹۷

محمد الصادق عرجون : ۱۱٦ محمد بن عبدالله الخوارزمي : ۱۰٦ محمد بن عبدالله بن شاه محمد :

ملکشیاه : ۲ ، ۲۳ ابن الملقن : ۱۲۸ ، ۱۳۱ منصور بن محمد الكندري : ١٤ منبر القاضي : ١١٦ موسى (النبي) : ۱۵۷ موسى النربوني : ١٠٣

- · -

ابن النجار : ١٥١ النشار (على سامى) ١١٥ ، ١٧٢ نصر المقدسي (الشبيخ) : ١٣٠ ، 131

نظام الملك : ٣ ، ٩ ، ٥٠ ، ٢٣ ، 77 . 73 . 90 . 911 . 171 .

النووى (محىالدين)

هاهر برجشتل: ۹۷ هيام النويلاتي : ١١٥ ابن الهيشم: ١٦٧ هيوم: ٢٢

- 0 -

اليافعي : ١١٨ يوحنا قمير: ١١١ ابو يزيد البسطامي: يوسف بن تاشفن : ٨٠ يوسف الشاروني: ١١٥ يوسف النساج: ٢٥ يونس بن عبدالاعلى : ٣٧ يهودا ناتان : ۹۹ فحمد بن مرتضى محسن الكاشى : | 1 . V

محمد بن عثمان البلخي : ١٠٦ محمد بن عمر بن قاسم المقرى الشافعي البقري : ١٠٣ محمد بن محمد بنائحسينالم تضي:

1.4.91

محمد مهدی علام : ۱۱۵ محمد المنتصر الكتماني : ١١٥ محمد بن عبدالكريم: ١٥٣ محمد غلاب : ۱۱۲ محمد بن الوليد (الطرطوشي) محمد الهاشمي: ٢١ ، ١٧٢ ، ١٧٢ محمد النواوي : ٩٥ محمد بن يوسف الحلبي الساقري: ١٢٨ ، ١٤٢ ، ١٧٠ محمود على قراعة : ١٠٦

محمود الفرضى (ابو البناء) : ١٥٧

محمود قاسم: ۱۱٤ محىالدين صبرى : ٩٧ محىائدين النووى : ١١٨ ، ١٢٥ م • عمر الدين : ١١٥ مد کور (ابراهیم بیومی) : ۱۱٤ المستظار العباسي: ٣٣ المستنصر الفاطمي : ١٨ دسعود السلجوقي : ١٦ ه مطنی جواد : ۲۸ ، ۱۱۶ مصطفى القباني: ٩٤ مصطفى بن يوسف البرموني (خواجه زادة) : ١٠٤ ، ١٠٥ ابو المعالى : عبدالملك الجويني

العتصم : ١٩

#### الامكنة والبقاع

17, 77, 37, 07, 77, 77, -1-. 3 . 13 . 13 . 70 . 70 . 00 . استنبول: ٥٠ ، ٩٢ ، ٩٧ ، ١٠٠ ، ٥٩ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٥٦ ، ١٨ ، ٩٠ ، 124 , 171 , 119 1.7 . 1.7 ىلخ : ۱۷ الاسكندرية: ٥٠ ، ٢١ ، ٨٠ ، بنگیبور: ۹۲، ۹۲، ۱۱۰ 19 , 17 , 177 , 119 , 97 , 92 بومياي : ١٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٨ ، الاسكوريال (مكتبة): ١٠٦ بودلی (مکتبة) : ۹۹ ، ۹۹ اصبهان : ۱۷ بيت المقدس : ١٦ ، ٤٠ ، ١٤ ، الآصفية: (مكتبة): ٩٢ 17. 171 , 177 , 171 , 119 1. T. 99 , 9V , 9T : 319 inti 124 . 127 آهل : ۱۷ امبروزیانا : ۹۳ بسروت : ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۱۰ ، الاندلس: ١٤ 17: Usiangli : 71 - 0 -انطاكمة : ١٦ تستر : ١٩ الاهلية (مكتبة) : ٩٣ تورین : ۲۶ ایا صوفیا (مکتبة) : ۹۸ - E -- 4 -حاراته (مكتبة) : ١٠٥ جامع الازهر (مكتبة) : ۹۳ ، ۹۳ باریس : ۹۶ ، ۹۹ ، ۹۰ ، جامع دمشق : ۲۸ 1.7.1.0 حامع القصر: ١٦ برلين: ۹۳ ، ۱۰۳ بريل (مطبعة) : ١٠٥ حامعة الاسكنارية: ١٧٢ جامعة برنستون (مكتبة) : ۱۰۲ بسطام: ٢٤ حامعة بغداد : ۱۷۲ ىصرة: ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۲ نفداد : ۳ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، حامعة القاهرة: ١٧٢

جرجان : ۸ ، ۲۸ ، ۲۶ جوتا : ۹۸

- 7 -

الحجاز: ۵۲، ۸۰، حلب: ۹۹، ۹۷ حيدر آباد: ۱۰۵

- さー

خراسان : ۳ ، ۹ ، ۱٦۷ خزانة حكمة آ اقا : ۱۰۷ خوارزم : ۲۸

- - -

۱۰ الکتب المصریة : ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۷ دجلة (نهر) : ۹۰ دمشــق : ۳۵ ، ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۶۳

- 1 -

راغب (مكتبة) : ۹۲ الرضوية (مكتبة) : ۹۲ ، ۹۳ الرها (امارة) : ۱٦ الري : ۳۵

- ز -الزلاقة (وقعة) : ٤١

\_ \_ \_

سامراء: ۳٤ سرخس: ۱۹

\_ ش \_

شبلة : ٣٤ شيراز : ١٧ ، ٣٥

- 6 -

طرابلس (امارة): ٦٦ طهران: ٣٠، ٦٥، ٩٠، ٩٠، ١٠٧ طوس: ٣، ٨، ٩، ٥٠، ٢٥، ٢٨، ٣٢، ٣٨، ٦٤، ٤٥، ٨٥، ٥٥، ١٨، ١١٩، ١٠٠، ١٢٠، ٢٢١،

\_ # \_

الظاهرية (مكتبة): ۹۲، ۹۳،

- 8 -

عراق : ۲۰ ، ۱٦٧

- ė -

غزالة : ۲۸ ، ۲۲ ، ۷۰۱

\_ ف \_

الفاتح (مكتبة) : ۹۸ ، ۹۲ ، ۹۸ الفاتیكان : ۹۸ ، ۱۰۰ فاس : ۹۸ ، ۱۰۷ فاس : ۲۶ ، ۱۰۷ فلسطین : ۹۸ ، ۸۰ ، ۸۰ ،

فيروز آباد : ۱۷ فينا : ۹۸

- ق -

القاهرة: ٤١ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٧

قبر ابراهیم الخلیل : ٤٠ القدس : ١٦ ، ٤٠ ، ١٦ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٤٢ ،

قرطبة : ٢٤ قزوين : ٣٧ قلعة ألموت : ١٨ قلعة دمشق : ٣٥ قليج على (مكتبة) : ١٠٢

\_ 4 \_

كابل: ٩٢ كلكتا: ٥٩ الكوفة: ١٩

- ل -لاهي : ٢٤

ليبسك : ٩٤ ليدن : ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٩

- 0 -

المتحف البريطاني: ٩٢ ، ١٠٧ مدراس : ۱۰۰ مدرسة الاسكندرية : ١٦٧ المدرسة المستنصرية : ٩٠ مدرید : ۹۸ ، ۱۰۰ مدينة السلام: ١٢٦ المدينة المنورة: ١٧ هراکش: ۲۶ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۲۰ ٥, و : ١٧ ، ١٩ ، ١٢٨ ەسىجە دەشىق : ٠٤ مستحد الرسول: ١٧٠ مسجد قبة الصخرة: ٤٠ مشدهد : ۹۲ ، ۹۳ ەشىھد ابى حنيفة : ٣٤ مصر : ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۸۰ ، ۸۰ 15. 155 , 119 معهد المخطوطات العربية : ٩٣ المغرب: ١٤ مقبرة الطابران: ١٣١ ، ١٥٦ مدريد : ١٤ مكتبة الاسكوريال: ٩٣ ، ٩٣ مكتبة الآصفية: ٩٢ الكتبة الاهلية بباريس: ٩٣ مكتبة الجامع الازهر: ٩٣ ، ١٠٣

مكتبة ايا صوفيا : ٩٨

مكتبة الجزائر: ٩٣

مكتبة جامعة برنستون: ١٠٢

- 0 -

نظامیة بغداد (مدرسة) : ۱ ، ۳ ، دار الكتب المصرية : ٩٢ ، ٩٣ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٨ ، 73 , A3 , P3 , 70 , 70 , 70 , مكتبة الديوان الهندى: ٩٢ ، ٩٣ ٥٦ ، ٧٤ ، ٨١ ، ٩٠ ، ١١٩ ، ١٢١، 18V , 127 , 127 , 14. نظامية نيسابور (مدرسة) : ١٣٠ نهر دجلة : ۹۰ نهاوند : ٢٤ نوقان: ٣ نیسابور: ۳، ۹، ۱۲، ۱۷، 73 , 1A , P11 , .71 , 731 , 125

هراة: ۱۷

همبورغ: ۹۲ الهند: ٥٥

- 9 -

\_ & \_

واسط: ١٩ ، ٢٤ الوطنية (الكتبة) : ٩٨ ولى الدين (مكتبة) : ٩١ مكتبة بودلي (اكسفورد) : ۹۳ ، 1.4 , 91

مكتبة حاراته: ١٠٢ 1.4.1.4.1.1

الكتبة الرضوية: ٩٣، ٩٢ مكتبة راغب : ٩٢

مكتبة رياسة المطبوعات: ٩٢ الكتبة الظاهرية: ٩٣، ٩٢ مكتبة الفاتح: ٩٨ ، ٩٩ مكتبة الفاتيكان: ١٠٣ مكتبة فاس : ۱۰۷

هكتبة قليج على : ١٠٢

هكتبة المتحف البريطاني: ٩٢ ،

المكتبة الوطنية في مدريد : ٩٨ مكتبة ولى الدين: ٩٢، ٩١ مكتبة يني جامع : ٩٣ ٤٠ ، ٢٦ : قدم

> المنارة الغربية : ١٥٠ ەنشىن : ٩٣

النَّذَنَّة الغزالية : ٣٨ ، ٤٠

موصل : ۱۷ مونيخ: ١٠٣ ١٠١ ميلانو: ١٠٦

## اسماء آلكتب التي ورد ذكرها في الكتاب

- i -

الاملاء على مشكل الاحياء : ٩٧ الانسان الكامل : ١٠٠ الانصاف : ٢١ ايها الاخ : ٢٠٢ ايها الولد : ٥٤ ، ٦٠ ، ٩٦ ،

- ب -

بداية الهداية : ١٣١/٩٦/٩٥ البرهان : ١٧ البسيط : ١٢٨/١٢٠

\_ ت \_

التاريخ الطبيعى للدين : ٢٣ تاريخ الفلسفة فى الاسلام : ١١١ تتمة الابانة : ١٢٨ تحصين المأخل : ١٢٩ تربية الاولاد : ٩٤ التصوف المقارن : ١١١ تفكير الفزالي الفلسفى : ١١١

> التنبيه : ١٨ تنبيه الفافلان : ١١١

التعامد : ٣٢

الابانة : ۱۲۸ اتحاف السادة : ۹۸

احیاء علوم الدین : ۲۱ ، ۳۷ ، ای ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۹۶ ، ۹۲ ، ۹۸ ، ۲۰۱ ۱۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱

احياء ميت الاحياء في الرد على كتاب الاحياء: ١٥٦

الاخلاق عند الغزالى : ١١١ الاربعين فى اصول الدين : ٩٥ ،

> الارشاد : ۱۷ الاستبصار : ۲۱ الاستدراج : ۹۲

اعجاز القرآن : ۲۱ ، ۳۳ اعلام الاحياء باغلاط الاحياء : ۱۲۱

الاقتصاد في الاعتقاد : ٣٣ ، ١٠٠٠،

الجام العوام : ۲۲ ، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹،

الامالي : ۲۰

الامتاع والمؤانسة : ٢٥

- 1 -

الرد على الباطنية : ١٥٦ رسالة فى المعرفة : ٩٣ الرسالة القشيرية : ١٤ الرسالة القدسية : ٩٤ الرسالة اللدنية : ٩٧ رسائل اخوان الصفا : ١٤٦ ،

رياض الافهام في مناقب أهل البيت : ١٤٦

- ز –زاد الآخرة : ۹۲

- س -اسالک : . .

سراج السالكين : ۱۱۱ سراج الظلمات : ۱۰۲ سر العالمين : ۱۶۲

ـ ش ـ

شدارات الذهب : ۱۸ شرح الاسماء الحسنى : ۱۲۹ ، ۱۵۲

> الشفاء: ١٦٨ شفاء العليل: ٩٣ الشيطان الماكر: ٤٩

- 4 -

جامع الحقائق: ٩٣ م ١٥٠ رياض الافها الجواهر الفوالى: ٩٩ م ١٣٣ ، البيت: ١٤٦ حواهر القرآن: ٩٥ ، ١٣٣ ، البيت: ١٤٦

- 7 -

حقيقة القولين: ٩٣

- ż -

خلاصة المختصر : ٩٣ الخلاصة في الفقه : ١٢٠ ، ١٢٩، ١٣١ ، ١٥٠

- 2 -

الدرة القاخرة : ١٧١ ، ٩٨ ، ١٧١

\_ i \_

الذخيرة في علم البصيرة : ٣٧ ،

- 00 -

صحيح البخارى : ١٥٠ الصداقة والصديق : ٣٥ صفوة الاحياء : ١٠٦

\_ 6 \_

طبقات الشافعية : ۸۲ طبقات الفقهاء : ۸۸

- 8 -

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: ١٣١ عقيدة أهل السنة: ٩٦ العقيدة النظامية: ١٧٠ عين العلم وزين الحلم: ١٠٦

- è -

غاية الغور في دراية الدور : ٩٢ الغاية القصوى : ١٥٦ الغزالى : ١١١ غزالى نامة : ٥٣ ، ٥٦ الغزالى ولمحات عن الحياةالفكرية :

\_ ف \_

فضائح الباطنية : ١٨ المستصفى : ٢٤ ، ٩٦ ، ٩٠ ، فضائح الباطنية وفضائل ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٦٥ ، ١٧١ ، ١٦٥

المستظهرية: ١٨

فضائل القرآن: ٩١ فيصل التفرقة: ٩٥

- ق -

القانون الكلى فى التأويل: ٩١ القرآن: ٥٠ القسطاس المستقيم: ٩٥، ١٤٣ قوت القلوب: ٣٣

- 5 -

الكشف والانباء عن كتاب الاحياء: ١٤٧ الكشف والتبيين : ٩٧ كيمياء السعادة : ٩٥ ، ١٥٦

- J -

لباب الاحياء: ٣٧ ، ١٠٦ لباب الاحياء: ٢٨ اللباب : ٢٨ اللبهع : ٨٨ الماخذ : ٢٩٩ الماخذ : ٢٩٩ المحياء المحجة البيضاء في احياء الاحياء :

محك النظر: ٩٩ ، ١٤٣ المذاكرة مع الاخوان: ١١١ المرشد الامين: ١٠٦ المستصفى: ٢٤ ، ٩٦ ، ١٢٠ ، المستظهرى : ۱۸ ، ۹۶ ، ۱۲۲ مشمكاة الانواز : ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۱۰،

175

المضنون : ١٤٧/٩٦/٩٤ المضنون الصغير : ١٠٠ المعارف العقلية : ٩٣ ، ١٠٥ معتقد الاوائل : ١٥٦ معيار العلم : ٩٩ ، ١٦٧ المقابسات : ٣٥

القاصد : ۲۰ ، ۱۰۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ،

مقاصد منهاج العابدين : ١١٠ منحة الصمد بشرح ايها الولد :

المنخول في الاصول: ٩٢ ، ١٢٠، ١٢٠،

منهاج العابدين : ۱۱۰ المهذب : ۱۸

- 9 -

نزهة الناظرين : ١٠٦ نصيحة اللوك : ١٠٩ ، ١٠٩

- 0 -

الوجيز : ١٢٠ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ،

- 0 -

ياقوت التنزيل: ١٢٣

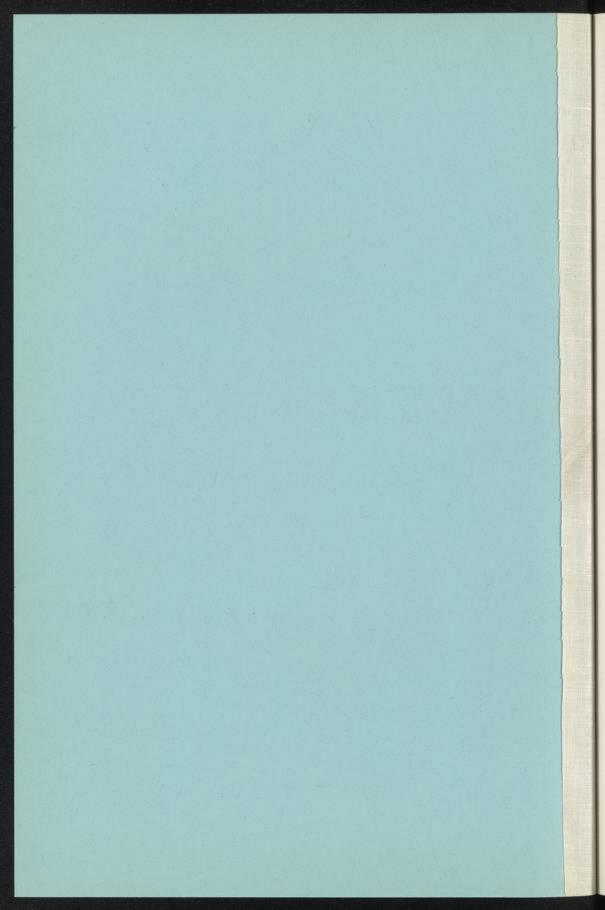

# AL-GHAZZALI

AS

The Jurist, Philosopher and Mystic

BY

## HUSSAIN AMIN

B.A., M.A., PH.D. (ALEX)

Lecturer in Islamic History, College of Education, University of Baghdad.



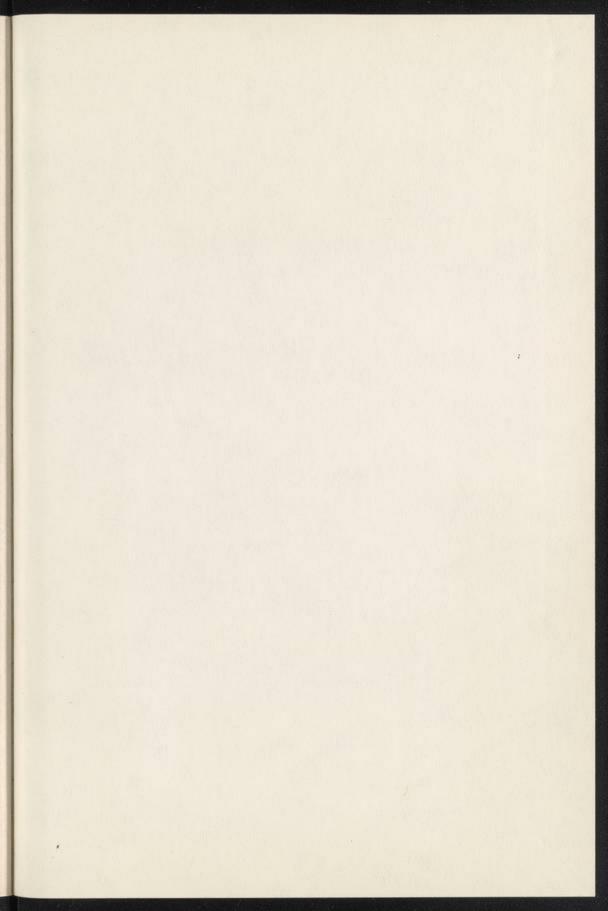



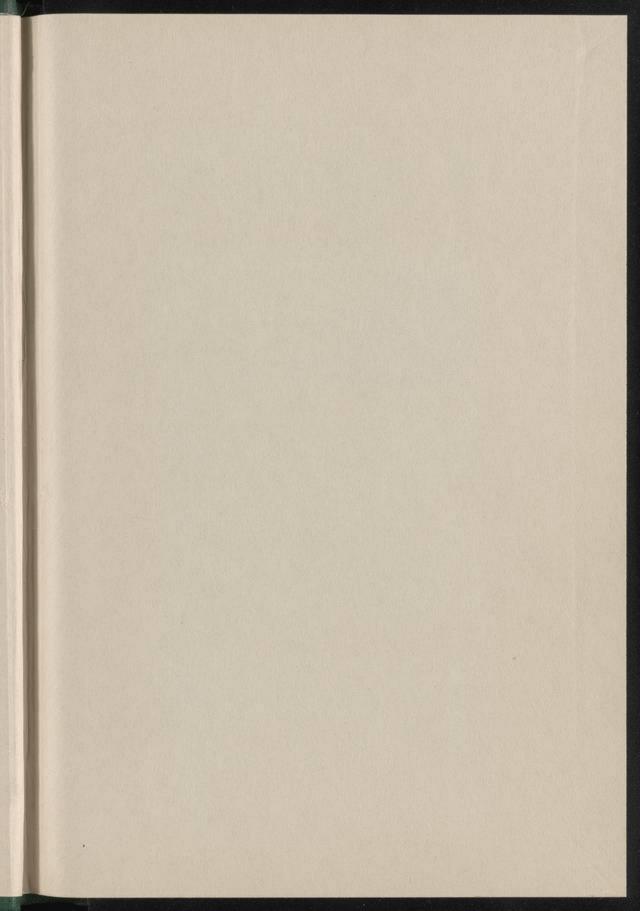

893.7G34 DA5

125526/

JUN 28 1937

